# تفسير أنه أوالترائحسني المستى المستى

اعِثُدَادُ: د. عُبِيُّدِبن عَلِيّ الْعُبِّيْدِ الأنْهَاذِ المَهَاعِدِ فِي كُلِّيَةَ القَانَ الكَرْمِ فِي الْمِامِدَ الإِنْهُ العِيهَ



#### المقدم\_ة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

﴿ وَإِنَّهِمَا الذِّينِ آمَنُوا اتَّقُوا الله حق تَفَاتُه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴿ (١).

﴿ وَإِنَّهَا النَّاسُ أَنْقُوا رَبِكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسُ وَاحْدَةُ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجِهَا وَبِثَ مِنْهِما رَجَالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كانِ عليكم رقيبًا ﴾ (٢).

﴿ وَالَّهِ الذين آمَنُوا اتقُوا اللهُ وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ﴾ (٣) .

أما بعـــد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هـدي محمـد على وشر الأمـور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النّار.

إعلم -وفقني الله وإياك- أنَّ الله أمر المؤمنين بالإيمان بـــه في غــير موضع

<sup>(</sup>١) آل عمران (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النساء (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (٧١،٧٠).

<sup>(</sup>٤) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ﷺ يعلمها أصحابه، وأخرج الحديث أبو داود في سننه (٩١/٢) كتاب النكاح باب مطبة النكاح، والنسائي (٨٩/٦) كتاب النكاح باب مايستحب من الكلام عند النكاح، وابن ماجه في سننه (٢٠٩/١) كتاب النكاح باب في خطبة النكاح، والترمذي وحسنه (٤/٣) كتاب النكاح باب ماجاء في خطبة النكاح، وقد توسع الألباني في تخريج الحديث في رسالته خطبة الحاجة.

في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّا لِهَا الذِّينِ آمَّنُوا آمِنُوا بِاللَّهُ ورسوله ﴾ (١٠).

وإنّ من أهم مايتضمنّه الإيمان با لله تعالى -الذي هو أول أركان الإيمان-التعرف عليه سبحانه بأسمائه وصفاته معرفة تثمر الخشية والعمل بآثارها على منهاج أهل السنة والجماعة.

وإن مما يبين أهمّيّة موضوع أسماء الله الحسنى أموراً كثيرة منها:

1 — إنّ العلم بالله، وأسمائه، وصفاته أشرف العلوم، وأجلها على الإطلاق لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه، وتعالى بأسمائه، وصفاته وأفعاله، فالإشتغال بفهم هذا العلم إشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب(٢).

٢-إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته، وخشيته، وخوفه، ورجائه، ومراقبته، وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى، والتفقه في معانيها.

٣-إن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسني ثما يزيد الإيمان كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أنّ الإيمان بأسماء الله الحسنى، ومعرفتها يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبيّة، وتوحيد الإلوهيّة، وتوحيد الأسماء، والصفات، وهذه الأنواع هي رَوح الإيمان وروحه (٣)، وأصله وغايته فكلّما ازداد العبد معرفة بأسماء الله، وصفاته ازداد إيمانه، وقوي يقينه (٤).

<sup>(</sup>١) النساء (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨،٢٧/١) والفتوى الحموية له ضمن بحموع الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٦/٥) واعلام الموقعين لابن القيم (٤٩/١) وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) الرَوَّحُ: الفرح. انظر: لسان العرب (٩/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (ص١٤).

أهم أسباب اختيار الموضوع:

۱ – عظم أمر الإيمان بأسماء الله الحسنى إذ إن معرفتها هـو أصـل الإيمـان، والإيمان يرجع إليها. وذلك لشرف متعلقها، وعظمتـه، ووجـوب معرفتـه تعـالى كما وصف نفسه ووصفه نبيه على كما سبق.

٧-ندرة الكتابة في هذا الموضوع على منهج سلف الأمة.

٣-لما يتسم به شرح الأسماء الحسنى للسّعديّ من شمول، ودقـة في الفهـم على منهج سلف الأمة، مع غوص في بيان المعاني الإيمانيّة للأسماء الحسنى، وبيان آثار الإيمان بها، قلّ أن تجده عند غيره رحمه الله تعالى.

٤-من خلال مطالعتي لتفسير السعدي رحمه الله، وجدت عقد فصلاً في شرح الأسماء الحسنى بعد تفسيره لسورة النحل.

ووجدت في نفسي رغبة في إخراجه، وطباعته مستقلاً عن التفسير لتعمّ الفائدة ويسهل حصوله لمريده، حيث إن موضعه في التفسير ليس مظنّة لقاصده، وبعد العزم، والتصميم على ذلك ، استشرت بعض المشائخ ، والزملاء ، فوجدت منهم استحساناً للأمر ، وأشاروا عليَّ بأن أزيد على هذا الفصل كل مايتعلق بشرح الأسماء الحسنى من كتب الشيخ عبدالرهمن السّعديّ –رهمه الله وترتيبها، وإخراجها.

وكان ممن له أثر كبير في ذلك الأخ الدكتور/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد وفقه الله تعالى، حيث أتحفني بفهرس لمواطن الأسماء الحسنى من كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى فجزاه الله خير الجزاء.

ولهذه الأسباب وغيرها رغبت في إخراج هذا المجموع، والله الهادي لسواء السبيل.

#### خطة البحث:

وتشتمل على مقدمة وقسمين:

المقدم\_ة: وذكرت فيها:

١ -أهمية الموضوع.

٧ –أسباب اختيار الموضوع.

٣-خطة البحث.

٤ - منهجى في البحث.

القسم الأول: الدراسة وتشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة للشيّخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله.

المبحث الثاني: منهج الشيخ ابن السعدي -رحمه الله تعالى- في الأسماء الحسني.

المبحث الثالث: أسماء الله تعالى توقيفية.

المبحث الرابع: حديث لله «تسعة وتسعون إسماً » والكلام عليه.

القسم الثاني: عرض شرح أسماء الله الحسنى للسعدي جمعاً ودراسة.

منهجي في البحث:

أولاً: جمع المادة العلمية من كتب الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وهي من الكتب الآتيــــة:

١ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

٢-تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وقد أشرت إليه في العزو
 باسم الخلاصة.

٣- تو ضيح الكافية الشافية.

٤-الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية.
 ٥-المواهب الربانية من الآيات القرآنية.

٣-بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار.
 ٧-مجموع الفوائد واقتناص الأوابد.

ثانياً: النظر فيما قاله عن كل اسم من أسماء الله الحسنى، وتأليفه، وترتيبه، وحذف ما تكرر منه.

ثالثاً: ترتيب الأسماء الحسنى حسب حروف الهجاء مع ترقيمها ترقيماً تسلسلياً ثم عرض ماقاله الشيخ عن الاسم وجعله بين علامتي تنصيص.

رابعاً: الاستدلال للاسم الذي لم يستدل له الشيخ من الكتاب أو السنة إن وجد، وأجعله في الحاشية.

خامساً: أعلق على مايحتاج إلى تعليق.

سادساً: عزو الآيات إلى سورها وأرقامها.

سابعاً: تخريج الأحاديث.

ثامناً: جعلت في خاتمة البحث ملخصاً يبيّن أهم النتائج التي توصلت اليها من خلال البحث.

تاسعاً: وضع الفهارس اللازمة للبحث.

هذا وإن الحمد لله تعمالي على التمام، وله الشكر على كل حمال أحمده سبحانه أن يسر لي إخراج هذا المجموع عسى الله أن ينفع به جامعه، وقارئه، وكل من سمعه.

كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العمل متقبلاً عنده وسائر أعمالي إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الأول: الدراسة وتشتمل على:

#### المبحث الأول

ترجمة موجزة عن الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الله الله الله الله الله ونسبه:

هو الشيخ العلامة أبو عبدا لله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدا لله بن ناصر بن حمد آل سعدي، من بني تميم.

ثانيا: مولـده:

ولد في عنيزة في القصيم في الثاني عشر من محرم سنة ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

ثالثا: نشـــاته:

نشأ الشيخ يتيماً فقد توفيت أمه وله أربع سنين، وتوفى والده وله سبع سنين، ولكنه نشأ نشأة صالحة وقد أثار الإعجاب فقد اشتهر منذ حداثته بفطنته، وذكائه، ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فحفظ القرآن عن ظهر قلب وعمره أحد عشر سنة ثم اشتغل بالعلم على يد علماء بلده فاجتهد في طلب العلم وجدّ فيه وسهر الليالي وواصل الأيام حتى نال الحظ الأوفر من

<sup>(</sup>١) انظر مصادر هذه الترجمة في:

١- روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوداث السنين للشيخ محمد بن عثمان القاضي (٢١٩/١).

٢- عَلَمَاء نجد خلال ثمان قرون للشيخ عبدا لله البسام (٣١٨/٣).

٣- مشاهير علماء نحد وغيرهم للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ
 (٣٦٥).

٤- مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدي بقلم أحد تلاميذ الشيخ.

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، رسالة ماحستير إعداد د/عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد (من ص١٣ إلى ١٦).

كل فن من فنون العلم ولما بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يَتَعلم ويُعلم.

رابعاً: نبذة من أخلاقه:

كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعاً للصغير، والكبير، والغني، والفقير، وكان يقضي بعض وقته بالاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم مجلساً علمياً حيث إنه يحرص على أن يحتوي على البحوث العلمية، والإجتماعية، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث، وكان يتكلم مع كل فرد بما يناسبه، وكان ذا شفقة على الفقراء، والمساكين، والغرباء مادًّا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يُعْرف عنهم حب الخير في المناسبات.

وكان على جانب كبير من الأدب، والعفّة، والنّزاهة، والحزم في كل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليماً، وأبلغهم تفهيماً.

خامساً: مكانته العلمية:

كان رحمه الله ذا معرفة فائقة في الفقه وأصوله، وكان أول أمره متمسكاً بالمذهب الحنبليّ تبعاً لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك.

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد، والتفسير، ولغته، وغيرها من العلوم النافعة. وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لايتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما تَرَجّح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علماء المذاهب. وله مكانة مرموقة في علم التفسير إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه وألف تفسيراً جليلاً، في ثمان مجلدات، فسره بالبديهية من غير أن يكون عنده وقت لتصنيف كتاب تفسير ولا غيره.

دائماً يقرأ تلاميذه في القرآن الكريم ويفسره ارتجالاً، ويستطرد، ويبين

من معاني القرآن، وفوائده، ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة، حتى أن سامعه يود أن لايسكت، لفصاحته، وجزالة لفظه، وتوسعه في سياق الأدلسة، والقصص، ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته العلمية، وكذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه.

سادساً: مصنفاته:

كان رحمه الله تعالى ذا عناية بالغة بالتأليف فشارك في كثير من فنون العلم فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، وأغلب مؤلفاته مطبوعة إلا اليسير منها، وإليك سرد لهذه المؤلفات:

١ - الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين.

٧ - الإرشاد إلى معرفة الأحكام.

٣-انتصار الحق.

٤-بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار.

٥-التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب.

٦ – تو ضيح الكافية الشافية.

٧-التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.

٨-التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة.

٩-تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في اغلاله.

• ١ -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

١١ -تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.

١٢ - الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبدالقوي.

١٣ - الجهاد في سبيل الله، أو واجب المسلمين وما فرضه الله عليهم في
 كتابه نحو دينهم وهيئتهم الإجتماعية.

1 ٤ - الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية.

١٥-حكم شرب الدخان.

١٦- الخطب المنبرية على المناسبات.

١٧ - الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية.

١٨ - الدرة المختصرة في معان دين الإسلام.

١٩ – الدلائل القرآنية في أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين
 الإسلامي.

• ٢-الدين الصحيح يحل جميع المشاكل.

٢١ - رسالة في القواعد الفقهية.

٢٢ - رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة.

٢٣ – الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة.

٢٤-سؤال وجواب في أهم المهمات.

٢٥ – طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول.

٢٦-الفتاوي السعدية.

٧٧ - فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد.

٢٨ - فوائد مستنبطة من قصة يوسف.

٧٩-الفواكه الشهية في الخطب المنبرية.

• ٣- القواعد الحسان لتفسير القرآن.

٣١-القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.

٣٢-القول السديد في مقاصد التوحيد.

٣٣-مجموع الخطب في المواضيع النافعة.

٤ ٣-مجموع الفوائد واقتناص الأوابد.

٣٥-المختارات الجلية من المسائل الفقهية.

٣٦-المواهب الربانية من الآيات القرآنية.

٣٧-منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.

٣٨-المناظرات الفقهية.

٣٩ - منظومة في أحكام الفقه.

• ٤ –منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة.

ا ٤ - وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين.

٢٤ - الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.

سابعاً: وبعد عمر دام تسعاً وستين سنة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف وخدمة الأمة الإسلامية وافاه الأجل المحتوم فتوفى سنة ١٣٧٦هـ في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

# المبحث الثاني

أولاً: بالنسبة لمنهجه في الأسماء الحسنى فإن السعدي -رحمه الله- لم يتقيد بمن سبقه ممن ألف في الأسماء الحسنى. لأنني وجدت بعض الأسماء التي أوردها لا توجد في هذه الكتب فأحياناً يزيد عليها، وأحياناً ينقص عنها في بعض الأسماء.

كما أنه لم يعتمد على حديث أبي هريرة في سرد الأسماء الحسنى فمشلاً أورد اسم الله تعالى «الستار» وهذا الاسم لم يرد في حديث أبي هريرة ولا في أي رواية من رواياته الواردة، والله أعلم.

فقد يكون -رحمه الله- اعتمد على ما ظهر له أنها أسماء الله تعالى من نصوص الكتاب، والسنة، والله أعلم.

ثانياً: من الأمور الذي تميز بها هذا المجموع ماظهر لي من منهج الشيخ – رحمه الله تعالى – من العناية، والإهتمام بقواعد الأسماء، والصفات كما يتبين ذلك من خلال ايراده لهذه القواعد في هذا المجموع ومن ذلك:

القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى(١).

القاعدة الثانية: الإيمان بأسماء الله، وصفاته، وأحكام الصفات (٢).

القاعدة الثالثة: دلالة الأسماء على الذات، والصفات تكون بالمطابقة، والتضمن، والالتزام (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ص١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ص٥٦.

القاعدة الرابعة: من أسماء الله ما يرد مفرداً، ومنها مايرد مقروناً مع غيره لأن الكمال الحقيقي من اجتماعهما(١).

ثالثاً: من منهج الشيخ رحمه الله أنه أدخل في الأسماء الحسنى الأسماء المضافة مثل «بديع السموات والأرض» و «ذو الجلال والإكرام» و «الفعال لما يريد» وغيرها.

وكذلك ما أخذ بطريق الإشتقاق ولم أقف على نص ينص على تسميته لله مثل «الستار» و «الهادي» و «الرشيد» وغيرها. وقد بينت في الدراسة ما ترجّح لي في الأسماء المضافة، والاشتقاق(٢).

رابعاً: اتسم منهج الشّيخ -رحمه الله تعالى- لشرحه أسماء الله الحسنى ببيان المعنى الظاهر للاسم مع الغوص في بيان المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى، وبيان آثار الإيمان بها.

وهذه السمة مما ميزت شرحه على كثير من شروح الأسماء الحسنى مع اغفاله للأوجه اللغوية للاسم، وهذا ظاهر في أغلب الأسماء التي شرحها رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص۲۸ .

۲) انظر ص۱۰

# المبحث الثالث: أسماء الله تعالى توقيفية

مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية، فــلا يجوز تسميته سبحانه بما لم يرد به السمع.

وذلك أن أسماء الله تعالى من الأمور الغيبية التي لايمكن لنا معرفة شيء منها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على مايشاء من الغيب ثم هم يبلغونه للناس فلا يجوز القياس فيها أو الإجتهاد لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد.

قال أبو إسحاق الزجاج: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه» (١).

وقال أبو إسحاق القشيري(٢): «الأسماء تؤخذ توقيفياً من الكتاب، والسنة، والإجماع، فكل اسم ورد فيهما وجب اطلاقه في وصفه، وما لم يرد لايجوز ولو صح معناه».

وقال أبو سليمان الخطابي: «ومن علم هذا الباب؛ أعني الأسماء، والصفات، ومما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من شرائط أنه لايتجاوز فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر، وضع اللغة، ومتعارف الكلام، فالجواد: لايجوز أن يقاس عليه السخي، وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد، ثم إن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين، يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين ورخاوة، وكذلك لايقاس عليه السمح لما يدخل السماحة من معنى اللين، والسهولة.

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الفتح (١ ١/٣/١) والمنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني (ص ٣٨).

وأما الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك جاد السحاب إذا أمطر فأغزر، وفرس جواد إذا بذل مافي وسعه من الجري.

وقد جاء في الأسماء القوى، ولا يقاس عليه الجلمد، وإن كمان يتقاربان في نعوت الأدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف، والإجتهاد.

ولا يقاس على القادر المطيق، ولا المستطيع لأن الطاقة، والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية، وتركيب الخلقة.

وفي أسمائه العليم، ومن صفته العلم فلا يجوز قياساً عليه أن يسمى عارفاً لم تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل.

وهذا الباب يجب أن يراعى، ولا يغفل فإن عائدته عظيمة، والجهل به ضار، وبا لله التوفيق.أ.هـ(١).

وقال السفاريني في نظمه للعقيدة:

لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلية وفية ثم شرح البيت فقال:

لكنها: أي الأسماء الحسنى، في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع، وورود السمع بها.

ومما يجب أن يُعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى، والصفات العلى على الباري جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ماورد المنع عنه. أ.هـ(٢).

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء (ص١١١-١١١).

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية (٢).

فالحق أن: أسماء الله تعالى توقيفية؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا يما جاء عن الله وعن رسوله على الله عن الله وعن رسوله الملكية الله عن الله وعن رسوله الملكة الله عن الله وعن رسوله الملكة الله وعن رسوله الملكة الله وعن رسوله الملكة الله وعن رسوله الله و الله

فلا مجال للقياس، وإعمال العقل فيها إثباتاً أو نفياً لأن العقل لايمكنه إدراك مايستحقه الله من الأسماء لقوله على : «لانحصى ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(١).

فإذا تبين أنّ أسماء الله تعالى توقيفية فلا يجوز أن يشتق من الفعل أو من الصفة اسماً لله تعالى.

فباب الأفعال أوسع من باب الاسماء<sup>(٢)</sup>.

وما ورد مقيداً أو مضافاً من الاسماء في القرآن أو السنة فـلا يكـون اسماً بهذا الورد مثل اسم (المنتقم) فلم يرد إلا مقيداً في قولـه تعـالى: ﴿إِنَا من المجرمين منقمون ﴾(٣).

وما ورد مضافاً مثل: ﴿عالمالغيب والشهادة﴾('').

فلا يؤخذ هذا الاسم من هذا الورود المضاف لكن يؤخذ من آيات أُخر.

وإذا ورد في الكتاب، والسنة اسم فاعل يدل على نوع من الأفعال ليسس بعام شامل فهذا لايكون من الاسماء الحسنى لأن الاسماء الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على الذات، ولا تدل على معنى خاص مثل مجرى السحاب، هازم الأحزاب، الزارع، الذارى(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/١٥) كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين لابن القيم (٣/٥١٥) والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) السجدة (٢٢).

<sup>(</sup>٤) الرعد (٩).

<sup>(</sup>٥) انظر رسالة أقوم ماقيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمـن بحموع الفتاوي (١٩٦/٨) ومعارج القبول للحكمي (٧٢/١، ٧٣) وشرح القواعــد المثلـى

# المبحث الرابع: حديث «لله تسعة وتسعون اسماً»

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: « لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة لايحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر».

وفي رواية: «من أحصاها (1) دخل الجنة»وهذا الحديث متفق على صحته (۲).
وقد وردت روايات أخرى للحديث بطرق أخرى مختلفة تزيد على الحديث السابق بذكر أسماء من أسماء الله تعالى، والحديث ورد بثلاث طرق عند المرمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) (٦)، وهذه الطرق ضعفت من جهة الإسناد، ومن جهة المتن كما بينه جمع من العلماء، والمحققين، وإليك أقوالهم.

قال البيهقي رحمه الله في حديثه عن رواية عبدالعزيز بن الحصين : يحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة ، وكذلك في حديث الوليد ابن

<sup>=</sup>لابن عثيمين شريط (٢) وحه (١) وكتاب أسماء الله الحسني للغصن (ص١٣٦).

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في بيان المراد بالإحصاء على أقوال أظهرها والله أعلم مأذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ١٦٤/١ حيث قال: «واحصاؤها مراتب: المرتبة الأولى: احصاء الفاظها وعدها. والثانية: فهم معانيها ومدلولها. والثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ﴿ولا الله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ الأعراف آية (١٨٠). وهو مرتبان: احدها: دعاء ثناء وعبادة. والثانية: «دعاء طلب ومسألة»أ.هـ. وهذا اختيار ابن سعدي رحمه الله. انظر الحق الواضح المبين ص٢٦)، ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر فتح الباري ٢٢٦/١١، والنهج الأسمى ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٦٩/٧) كتاب الدعوات، باب لله عَجَلَقُ مائة اسم غير واحد. ومسلم (٢) صحيح البخاري (٢٠٦٣) كتاب الذكر، باب في اسماء الله تعالى وفضل من أحصاها.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (ح ٣٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (ح ٣٨٦١).

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم (١٧/١).

<sup>(</sup>٦) وقد جمع هذه الطرق وبين أقوال أهل العلم عليها وحكم عليها الشيخ/ محمد بن حمد الحمود في كتابه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (١/٠٥) وكذلك الشيخ/ عبد الله بن صالح الغصن في كتابه أسماء الله الحسنى (ص ١٥٥).

مسلم(۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين -يعني روايتي الترمذي من طريق الوليد وابن ماجه من طريق عبدالملك بن محمد- ليستا من كلام النبي الله وإنما كل منهما من كلام بعض السلف»(٢).

وقال أيضاً: أن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي النبي وأشهر ماعند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي هزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف (٢).

وقال ابن كثير رحمه الله: «الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث الي حديث الوليد عند الترمذي - مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن سلم، وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن...» (٤).

وقال ابن حجر رحمه الله: «والتحقيق إنّ سردها إدراج من الرواة» (٥). ونقل ابن حجر عن ابن عطية رحمهما الله قوله: «حديث الترمذي ليس بالمتواتر وبعض الأسماء التي فيه شذوذ» (٦) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي (٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٧٩/٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) بلوغ المرام (ص٢٤٣) (ح١٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) التلخيص الحبير (٤/ ١٩٠).

القسم الثاني: عرض شرح أسماء الله الحسنى للسعدي جمعاً ودراسة

١-الإلـه(١):

قال رحمه الله تعالى:

«والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم» (٢). -1  $\frac{1}{10}$ 

قال رحمه الله تعالى: « الله: هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هى صفات الكمال  $^{(3)}$ , وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها ، التي توجب أن يكون المعبود وحده المحمود وحده المشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام  $^{(0)}$ .

واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسني، والصفات العلى، والله أعلم (٦).

فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلوهية، وهي كمال الصفات والإنفراد بها، وعدم الشريك في الأفعال لأن المألوه إنما يؤلمه لما

 <sup>(</sup>١) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون لـه ولـد لـه مـا في السموات ومافي الأرض وكفى با لله وكيلا﴾ (النساء: ١٧١).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ (البقرة: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣٣/١) الخلاصة (ص٩٠٨) وبهجة قلوب الأبرار (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٦) الحق الواضح المبين (ص١٠٤).

قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلها، والباري جل جلاله لايفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه، أو يؤله أو بعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده فيدفع عنه الضرر، ومن المعلوم أنَّ الله تعالى هو المالك لذلك كله، وأنَّ أحداً من الخلق لايملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا فإذا تقرر عنده أنَّ الله وحده المألوه أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه، وأناب إليه في كل أموره، وقطع الإلتفات إلى غيره من المخلوقين عمن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم(١).

وقد سئل الشيخ رحمه الله عن الاسم الأعظم من أسماء الله هل هـو اسـم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف.

فأجاب: «بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لايعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها، وتفقه فيها، ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعا مسألة، ولا ريب أنّ الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر، فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده، ومن أعظم ماجاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالصواب أنّ الأسماء الحسنى كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معانى جميع الصفات مثل:

ا لله، فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال،

<sup>(</sup>١) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص٦٢).

ومثل الحميد المجيد، فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى، والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال ويقرب من ذلك الجليل الجميل الغنى الكريم.

ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات، والقيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع خلقه، وقام بجميع الموجودات، فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها.

ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه.

ومشل قولك: ياذا الجلال والإكرام، فإن الجلال صفات العظمة، والكبرياء، والكمالات المتنوعة، والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك.

فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق<sup>(۱)</sup>، كما في السنن<sup>(۲)</sup> أنه سمع رجلاً يقول: اللهم! إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد، فقال: «والذي نفسي بيده، لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى».

وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديم السموات والأرض ذو الجلال والإكرام، ياحى! يا قيوم! فقال على: «والذي نفسى بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم

<sup>(</sup>١) وبهذا القول تجتمع الأدلة في بيان معنى اسم الله الأعظم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٧٥) وأبو داود (١٤٩٣) وابن ماجه (٣٨٥٧) وأخرجه النسائي (٢/٣) بلفظ مغاير، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١٦٣/٣ ح(٢٧٦٣).

الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى»(١).

وكذلك قوله و الله الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وإلهكم إله واحد لا الله الاهواحد لا الله الرحمن الرحيم (٢) ﴿ الله لا إله الاهوالحي القيوم (٣) رواه أبو داود والترمذي (٤)، فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وإنكسار، لم تكد ترد له دعوة، والله الموفق» (٥).

٣-الأحد: (الواحد (١) الأحد)(٧)

قال رحمه الله:

«الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات، وتفرد بكل كمال، ومجد وجلال، وجمال، وحمد، وحكمة، ورحمة، وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير، ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته، وقوميته، وعلمه، وقدرته، وعظمته، وجلاله، وجماله، وحمده، وحكمته، ورحمته، وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال، ونهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده، عقداً، وقولاً، وعملاً، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة» (^^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۸/۳) وأبو داود (۱۶۹۰) والنسائي (۲/۳۰) وابن ماجه (۳۸۰۸) والترمذي (۲) أخرجه أحمد (۲۷۹۱) والحاكم (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) البقرة (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة (٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (٢/١٦) والترمذي (٣٤٧٨) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود (١٤٩٦) وابن ماجه (٣٨٠٩) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣١٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص٢٥١، ٢٥١، ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٦) ودليل هذا الإسم قال تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: ١).

كم (٧) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿قُلَ الله حالق كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ (الرعد: ١٦).

<sup>(</sup>٨) التفسير (٥/ ٦٢١،٦٢٠) وانظر بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيــار في شــرح حوامـع

٤ - الأعلى: (العلي (١) الأعلى)(٢)

قال رحمه الله تعالى: «من اسمائه الحسنى (العلي الأعلى) وذلك دال على أن جميع معانى العلو ثابتة لله من كل وجه، فله علو الذات (٣).

وهو أنه مستو على عرشه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر الأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية، وتدبيراته الكونية، وبأحكامه الشرعية (1).

وأما علو القدر فهو علو صفاته، وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق، بل لايقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، قال تعالى: ﴿ولا يحيطون به علما ﴾ (٥) وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم، فنواصيهم بيده، وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، ومالم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على ايجاد مالم يشأه الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ماحكمت به مشيئته لم يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره، ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه (١).

فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفّات العظمة والكبرياء، والجلال والجمال وغايسة الكمال اتصف وإليه فيها

<sup>=</sup>الأخبار (ص١٦٥).

<sup>(</sup>١) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿ولا يؤوده حفظَهما وهو العلى العظيم﴾ (البقرة: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ (الأعلى: ١).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضع المبين (ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) توضيح الكافية الشافية (ص١١٦).

<sup>(</sup>٥) طه (١١٠).

<sup>(</sup>٦) الحق الواضع المبين (ص٢٧،٢٦).

المنتهى»(١).

٥-الأول<sup>(٢)</sup>: (الأول، والآخر، والظاهر، والباطن)

قال رحمه الله تعالى: «فسرها النبي شي تفسيراً كاملاً واضحاً فقال: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء»(٣) إلى آخر الحديث.

ففسر كل اسم بكل معناه، ونفى عنه كل مايضاده وينافيه (٤) فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات السابقة المتسلسلة إلى غير نهاية فالله قبل ذلك، وكل وقت لاحق مهما قدر وفرض الله بعد ذلك.

ولهذا لايستحق اسم واجب الوجود إلا هو<sup>(٥)</sup>، فمن خصائصه أنه لا يكون إلا موجوداً كاملاً فلا يشاركه في وجوب الوجود أحد فوجوب وجوده بنعوته الكاملة في جميع الأوقات، وهو الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات، وكلها مستندة في وجودها وبقائها إلى الله(٢).

فالأول: يدل على أن كل ماسواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى.

والآخر: يدل على أنه هو الغاية، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتأهلها، ورغبتها، ورهبتها، وجميع مطالبها.

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٦٢٣ و٢٢٤) وانظر: الخلاصة (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى ﴿ هُو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ (الحديد: ٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٨٤/٤) كتاب الذكر والدعاء باب مايقول عند النوم وأخذ المضجع.

<sup>(</sup>٤) الحق الواضح المبين (ص٢٥).

<sup>(</sup>٥) وهذا من بآب الإخبار عنه سبحانه لا أنه اسماً يدعي به. انظر: درء تعارض العقـل والنقـل (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٦) توضيح الكافية الشافية (ص١١٦، ١١٧).

والظاهر: يدل على عظمة صفاته، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات وعلى علوه.

والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر، والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت فهو العلي في دنوه القريب في علوه (١).

٣-الآخر(٢):

٧-الباري: (الخالق، الباري، المصور)(٣)

قال رحمه الله تعالى: «الخالق، البارئ، المصور، الذي خلق جميع الموجودات وبرأها، وسواها بحكمته، وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم»(٤).

٨-الباسط: (القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المانع، المعطي، الضار، النافع)

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٢٥) وانظر: التفسير (٦٣١/٥) (٢٨٣/٧).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على هذا الإسم مع اسمه الأول.

<sup>(</sup>٣) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ هُو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسني ﴾ (الحشر: ٢٤).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/٤٢٢).

<sup>(</sup>د) أورد الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذه الأسماء لله تعالى وقد دل الدليل على أسمية بعضها وبقية الأسماء يفتقر إلى الدليل الصحيح الصريح، ومما وقفت على دلالـة اسميته لله تعالى، أسميه تعالى: «القابض، الباسط» قال رسول الله على: «إن الله تعالى هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعر». أحرجه الترمذي (٣٨٨/٢) كتاب البيوع باب (٧١) وقال: حديث حسن صحيح، وأحرجه أبو داود (٣٧٢/٣) كتاب البيوع باب التسعير، وأان ماجه (٢٠٤١) كتاب البيوع باب التحارات باب من كره التسعير وأحمد في المسند (٣٨٦/٣) من حديث أنس بن مالك عليه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٧/١) حديث رقم (قم (٢٨٦/٣)).

قال رحمه الله تعالى: «القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، المانع المعطي، الضار النافع».

«هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لاينبغي أن يُتنى على الله بها إلا كل واحد مع الآخر لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين، فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق، والرحمة، والقلوب، وهو الرافع للأقوام القائمين بالعلم والإيمان الخافض لأعدائه، وهو المعز لأهل طاعته، وهذا عز حقيقي، فإن المطيعلله عزيز وإن كان فقيراً ليس له أعوان، المذل لأهل معصيته، وأعدائه ذلا في الدنياوالآخرة فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم يشعر به لانغماسه في الشهوات فإن العز كل العز بطاعة الله، والذل بمعصيته ﴿ومن بهن الله فما له من مكرم ﴿(١) ﴿ومن كان يريد العزة فلله العزة جيعاً ﴿(١) ﴿وهو تعالى المانع المعطي فلا منع ولا مانع لما أعطى (٤) وهو تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع معطي لما منع ولا مانع لما أعطى (٤) وهو تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع

<sup>=</sup>وكذلك اسمه تعالى «المعطي» قال رسول الله ﷺ: «والله المعطي وأنا القاسم» أخرجه البخاري حديث رقم (٣١١٦).

وقد تقدم في الدراسة أنه لا يشتق من الأفعال أسماء ولا تدخل الأسماء المضافة في الأسماء الحسني، والله أعلم.

وممن أوردها ضمن الأسماء الحسني ابن منده، والزجاج والبيهقي والغزالي وغيرهم.

انظر: كتاب التوحيد لابن منده (١٨٧/٢ و ١٨٤) وتفسير الأسماء الحسنى للزحاج (ص٠٤ و ١٤ و٣٣) والمقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي (ص٠٠).

<sup>(</sup>١) الحج (١٨).

<sup>(</sup>۲) فاطر (۱۰).

<sup>(</sup>٣) المنافقون (٨).

<sup>(</sup>٤) الحق الواضع المبين (ص٨٩).

الدينية والدنيوية، الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك(١).

وهذه الأمور كلها تبع لعدله، وحكمته، وحمده، فإن له الحكمة في خفض من يخفضه، ويذله، ويحرمه، ولا حجة لأحد على الله، كما له الفضل الخفي على من رفعه وأعطاه ويبسط له الخيرات.

فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله، كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه.

وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور كلها جارية تحت أقداره، فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباباً، ولضد ذلك أسباباً من قام بها ترتبت عليه مسبباتها، وكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله، والاعتماد على ربه في حصول مايحب، ويجتهد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله»(٢).

٩ - الباطن (٢):

١٠ بديع السموات والأرض<sup>(٤)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «بديع السموات والأرض: أي خالقها على وجه قد أتقنهما، وأحسنهما على غير مثال سبق (٥)، ومبدعها في غاية مايكون من الحسن، والخلق البديع، والنظام العجيب المحكم» (٦).

<sup>(</sup>١) توضيح الكافية الشافية (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٨٩ و٩٠).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسم الله «الأول».

<sup>(</sup>٤) هذا الاسم من أسماء الله المضافة، وقد تقدم في الدراسة أنها لاتدخل ضمن أسماء الله الحسنى.

<sup>(</sup>٥) التفسير (١/٠٣١).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٦٢٨).

1 1 - البرّ: (البر، الوهاب، الكريم)<sup>(۱)</sup>

قال رحمه الله تعالى: «من أسمائه تعالى: البر الوهاب الكريم الذي شمل الكائنات بأسرها ببره، وهباته، وكرمه، فهو مولى الجميل، ودائم الإحسان، وواسع المواهب، وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة، والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين/وتدل هذه الأسماء على سعة رحمته، ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ماتقتضيه حكمته. وإحسانه عام وخاص:

فالعام المذكور في قوله: ﴿ رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلُّ شَيَّ وَحَمَّةُ وَعَلَمَا ﴾ (٢) و ﴿ رَحَمَّتِي وَسَعْتَ كُلُّ شَيَّ ﴾ (٣) و ﴿ رَحَمَّتِي وَسَعْتَ كُلُّ شَيَّ ﴾ (٣) ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نَعْمَةً فَمِنَ اللهُ ﴾ (١) .

وهذا يشترك فيه البر، والفاجر، وأهل السماء، وأهل الأرض، والمكلفون، وغيرهم.

والخاص: رحمته ونعمه على المتقين حيث قال: ﴿فَسَأَكُنَّهَا لَلَذَيْنِ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةُ والذَيْنِ هُمُ بِآيَاتُنَا يُؤْمِنُونَ والذَيْنِ يَتَبَعُونَ الرسولِ النَّبِي الأَمْيِ﴾ الآية (٥٠).

وقال: ﴿إِنْ رَحْمَتَ اللهُ قُرِيبِ مِنَ الْحُسْنَينَ﴾ (٦).

وفي دعاء سليمان: ﴿وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾(٧).

<sup>(</sup>۱) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ إِنَا كَنَا مِن قَبَلَ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُو البَرِ الرحيمُ (الطور: ٢٨). وقال تعالى: ﴿ وَمِن شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ وَمِن كَفَرَ فَإِنْ رَبِي غَنِي كَرِيمٍ ﴿ (النَّمَل: ٤٠). وقال تعالى: ﴿ وَهِبِ لِنَا مِن لَدَنْكُ رَحِمَةً إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابِ ﴾ (آل عمران: ٨).

<sup>(</sup>۲) غافر (۷).

<sup>(</sup>٣) الأعراف (١٥٦).

<sup>(</sup>٤) النحل (٥٣).

<sup>(</sup>٥) الأعراف (١٥٦).

<sup>(</sup>٦) الأعراف (٥٦).

<sup>(</sup>V) النمل (P).

وهذه الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم، تقتضي التوفيق للإيمان والعلم والعمل وصلاح الأحوال كلها، والسعادة الأبدية، والفلاح، والنجاح، وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق<sup>(۱)</sup>.

١٢ – البصير (٢):

قال المؤلف رحمه الله:

«البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في اقطار الأرض والسموات، حتى أخفى مايكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، وجميع أعضائها الباطنة ، والظاهرة ، وسريان القوت في أعضائها اللقيقة، ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار، وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها، وصغرها، ودقتها، ويرى نياط(٣) عروق النملة، والنحلة، والبعوضة، وأصغر من ذلك، فسبحان من تحدث العقول في عظمته، والنحلة، والبعوضة، وأصغر من ذلك، فسبحان من تحدث العقول في عظمته، وسعة متعلقات صفاته، وكمال عظمته، ولطفه، وخبره بالغيب، والشهادة والحاضر، والغائب، ويرى خيانات الأعين، وتقلبات الأجفان، وحركات الجنان، قال تعالى: ﴿الذي يراك جبّى تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هوالسميع الجنان، قال تعالى: ﴿الذي يراك جبّى تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هوالسميع العليم ﴿ الله علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ ﴿ ﴿ ولله على كل شيء شهيد ﴾ (٢) أي مطلع، ومحيط علمه، وبصره، وسمعه بجميع الكائنات (٧).

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص ٨٢ و ٨٣) والتفسير (١/١٢).

<sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿إنه هو السميع البصير﴾ (الإسراء: ١).

<sup>(</sup>٣) النياط: أي العرق المستبطن. انظر: القاموس المحيط (ص٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) الشعراء (٢١٨-٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) غافر (١٩).

<sup>(</sup>٦) البروج (٩).

<sup>(</sup>V) الحق الواضح المبين (ص٣٥ و٣٦).

يبصر ماتحت الأراضين السبع، كما يبصر مافوق السموات السبع وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى حكمته (١).

وكثيراً مايقرن الله بين (السميع البصير) مثل قوله ﴿وكان الله سميعاً بصيرا﴾ (٢) فكل من السمع، والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة، والباطنة فالسميع الذي أحاطسمعه بجميع المسموعات، فكل مافي العالم العلوي، والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد، لاتختلف عليه الأصوات، ولا تخفى عليه جميع اللغات، والقريب منها، والبعيد، والسر، والعلانية عنده سواء شهاء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار (٣).

﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴾ (٢).

قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله في وأنا في جانب الحجرة وإنه ليخفي علي بعض كلامها فأنزل الله ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾(٥) الآية (١).

\*\* ١ - التو اب(٧):

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٦٢٣).

<sup>(</sup>۲) النساء (۲۳).

<sup>(</sup>٣) الرعد (١٠).

<sup>(</sup>٤) الجادلة (١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٧/٨) كتاب التوحيد باب وكان الله سميعاً بصيرا.

<sup>(</sup>٦) الحق الواضح المبين (ص٣٤).

<sup>(</sup>٧) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿ أَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ هُوَ الذِي يَقْبِلُ التَّوْبُـةُ عَنْ عَبَادُهُ ويَأْخُذُ الصدقات وأن الله هُو التوابِ الرحيم﴾ (التوبة: ١٠٤).

قال رحمه الله تعالى: التواب الـذي لم يـزل يتـوب علـى التـائبين، ويغفـر ذنوب المنيبين فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه(١).

وتوبته على عبده نوعان:

أحدهما:أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه، والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها، وإستبدالها بعمل صالح.

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها، ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوح تجب ماقبلها»(٢).

### ٤ ١ – جامع الناس<sup>(٣)</sup>:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم، وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

وجامع ماتفرق واستحال من الأموات الأولين، والآخرين، بكمال قدرته، وسعة علمه(3).

#### ٥١- الجبار (٥):

قال رحمه الله تعالى: «الجبار بمعنى العلي الأعلى، وبمعنـــى القهــار، وبمعنــى

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٧٣) وتوضيح الكافية الشافية (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) أورده الشيخ رحمه الله تعالى ضمن أسماء الله الحسنى، وهذا الإسم من أسمائه المضافة إلى أفعاله، وقد بينت في الدراسة من أقوال أهل العلم أنه لا يشتق من الأفعال أسماء، ولا تدخل الأسماء المضافة في الأسماء الحسنى والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/٦٢٧).

<sup>(°)</sup> ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿هُو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، (الحشر: ٢٣).

الرؤوف، الجبار للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به، ولجأ إليه»(١).

وله ثلاثة معان كلها داخلة باسمه الجبار فهو الذي يجير الضعيف، وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويُيسر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات، والصبر، ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها، ويجبر جبراً خاصاً قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله، وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته، وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي فقال: «اللهم أجبرني، فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته اصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه.

والمعنى الثاني: أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء، وخضع لـه كل شيء.

والمعنى الثالث: أنه العلي على كل شيء، فصار الجبار متضمناً لمعنى الرؤوف القهار العلي، وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء، ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه، وحقوقه»(٢).

**١٦ – الجليل (٣**): (الجليل، الكبير)<sup>(٤)</sup>

قال رحمه الله تعالى: «الجليل الكبير الذي لـه أوصاف الجلال؛ وهمي

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٧٧) توضيح الكافية الشافية (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) أورد الشبيخ رحمه الله «الجليل» ضمن أسماء الله تعالى، ولم يثبت هذا الإسم لله تعالى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿وهو العلي الكبير﴾ (سبأ: ٢٣).

أوصاف العظمة، والكبرياء ثابتة محققة لايفوته منها وصف جلال وكمال(١).

وهو الموصوف بصفات المجد، والكبرياء، والعظمة، والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجلُّ وأعلى، وله التَّعظيم، والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، وإجلاله، والخضوع له، والتذلل لكبريائه»(٢).

## ١٧ - الجميل (٣):

قال رحمه الله تعالى: «الجميل: من له نعوت الحسن والإحسان أن فإنه جميل في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فلا يمكن مخلوقاً أن يعبر عن بعض جمال ذاته، حتى أن أهل الجنة مع ماهم فيه من النعيم المقيم، واللذات، والسرور، والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم، وتمتعوا بجماله نسوا ماهم فيه من النعيم، وتلاشى ماهم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم هذه الحال، ليكتسبوا من جماله، ونوره جمالاً إلى جمالهم، وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، ويفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب.

وكذلك هو جميل في أسمائه، فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها، قال تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه ها ﴿ (٥) وقال تعالى: ﴿ ولله المسميا ﴾ (١) فكلها دالة على غاية الحمد، والجد، والكمال، لايسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره.

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٢٩).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٦٢٢/٥) والكافية الشافية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه أن النبي على قال: «إن الله جميـل يحـب الجمال...» الحديث. مسلم (٩٣/١) كتاب الإيمان باب تحريم

<sup>(</sup>٤) توضيح الكافية الشافية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٥) الأعراف (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) مريم (٥٥).

وكذلك هو الجميل في أوصافه فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات، وأعمّها، وأكثرها تعلقاً، خصوصاً أوصاف الرحمة، والبر، والكرم، والجود.

وكذلك أفعاله كلها جميله فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثني عليه ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه، ولا سدى ولا ظلم، كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل ﴿إن ربي على صراط مستقيم ﴿(١).

فلكماله الذي لا يحصى أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن الأحكام، وصنعه وخلقه أحسن خلق، وصنع وأتقن ماصنعه وصنع الله الذي أتقن كل شيء (٢٠٠٠).

وأحسن ماخلق ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ (٢) ﴿ ومن أحسن من الله حكما لقوم وقنون ﴾ (٤).

ثم استدل المصنف<sup>(٥)</sup> بدليل عقلي على جمال الباري، وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال، وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها الجمال، وأعطاها الحسن، فهو أولى منها، لأن معطي الجمال أحق بالجمال فكل جمال في الدنيا، والآخرة باطني وظاهري، خصوصاً ما يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال المفسرط في رجالهم ونسائهم، فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء

<sup>(</sup>۱) هود (۱۵).

<sup>(</sup>٢) النمل (٨٨).

<sup>(</sup>٣) السجدة (٧).

<sup>(</sup>٤) المائدة (٥٠).

<sup>(</sup>٥) يعني بالمصنف ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدة النونية.

الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومنَّ عليهم بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء.

فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته، قال تعالى: ﴿ولله المثل الأعلى ﴿(١).

فكل ماوجد في المحلوقات من كمال لايستلزم نقصاً، فإن معطيه -وهو الله- أحق به من المعطي بما لا نسبة بينه وبينهم كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته، وصفاتهم إلى صفاته، فالذي أعطاهم السمع، والبصر، والحياة، والعلم، والقدرة، والجمال، أحق منهم بذلك.

و كيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك $^{(Y)}$ .

وقال ﷺ: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه»(٣). فسبحان الله، وتقدّس عما يقوله الظالمون النافون لكماله علواً كبيراً، وحسبهم مقتاً وخساراً أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والإبتهاج بمحبته.

وجمع المؤلف<sup>(1)</sup> بين (الجليل والجميل) لأن تمام التعبد لله هو التعبد بهذيـن الاسمين الكريمين فالتعبد بالجليل يقتضى تعظيمه، وخوفه، وهيبته، وإجلاله.

والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته، والتأله له، وأن يبذل العبد لـــه خــالص

<sup>(</sup>١) النحل (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٥٢/١) كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٤) أي ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية.

المحبة، وصفو الوداد، بحيث يسبح القلب في رياض معرفته وميادين جماله، وينهج بما يحصل له من آثار جماله وكماله فإن الله ذو الجلال والإكرام» $^{(1)}$ .

## ۱۸- الجسواد<sup>(۲)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «الجواد: يعني أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات، وملأها من فضله، وكرمه، ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسال الحال من بر، وفاجر، ومسلم، وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله، وأناله ماطلب فإنه البر الرحيم ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه بحاً رون (٣).

ومن جوده الواسع ماأعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر<sup>(٤)</sup>.

والجواد الذي عم بجوده أهل السماء، والأرض فما بالعباد من نعمة فمنه وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون، وبه يتضرعون، فلا يخلو محلوق من إحسانه طرفة عين، ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب مامنًا الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده، وكرمه، وأعظمها تكمل عبودية الله الظاهرة، والباطنة العلمية، والعملية القولية، والفعلية، والمالية، وتحقيقها باتباع محمد على بالجركات والسكنات»(٥).

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٢٩ إلى ٣٢).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله على: «إن الله حواد يحب الجود» الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/٥) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٣) النحل (٥٣).

<sup>(</sup>٤) الحق الواضح المبين (ص٦٦ و٢٧).

<sup>(</sup>c) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٤).

### 1 ٩ - الحسيب<sup>(١)</sup>:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «الحسيب: هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق اعمالهم وجليلها(٢).

والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل، وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه، وغمومه، وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين ﴿ومن سُوكُلُ على الله فهوحسبه ﴾(٣) أي كافيه أمور دينه ودنياه (١).

والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير، وشر، ويحاسبهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴿ (٥) أي كافيك وكافي أتباعك، فكفاية الله لعبده بحسب ماقام به في متابعة الرسول ظاهراً وباطناً، وقيامه بعبودية الله تعالى (٢).

#### • ٢ - الحفيظ<sup>(٧)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «الحفيظ: الذي حفظ ماخلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات.

ولطف بهم في الحركات، والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها (^^). والحفيظ يتضمن معنيين:

<sup>(</sup>١) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ وَكُفِّي بِا لله حسيبا ﴾ (النساء: ٦).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) الطلاق (٣).

<sup>(</sup>٤) توضيح الكافية الشافية (ص٢٦ او ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) الأنفال (٦٤).

<sup>(</sup>٦) الحق الواضح المبين (ص٧٨).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على دليل يدل على اسميته لله تعالى وإنما ورد بصيغة الصفة كما قال تعالى: هوربك على كل شيء حفيظ، (سبأ: ٢١).

<sup>(</sup>٨) التفسير (٥/٥٢٢).

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ماعملوه من خير، وشر، وطاعة، ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها، وباطنها وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون، فهذا المعنى من حفظه يقتضي احاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها، وباطنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقاديرها، وكمالها، ونقصها، ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله، وعدله.

والمعني الثاني: من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع مايكرهون وحفظه لحلقه نوعان عام وخاص: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها مايقيتها ويحفظ بنيتها، وتمشي إلى هدايته، وإلى مصالحها بإرشاده، وهدايته العامة التي قال عنها: ﴿أعطى كلشيء خلقه شمدى ﴾ أي هدى كل مخلوق إلى ماقدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته، كالهداية للمأكل، والمشرب، والمنكح، والسعي في أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أصناف المكاره، والمضار، وهذا يشترك فيه البر، والفاجر بل الحيوانات، وغيرها، فهو الذي يحفظ السموات، والأرض أن تزولا، ويحفظ الخلائق بنعمه، وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه كل مايضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله.

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ماتقدم، بحفظهم عما يضر ايمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه، والفتن، والشهوات فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم

<sup>(</sup>١) ځه (١٠).

عليهم ويدفع عنهم كيدهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يَدَافَعُ عَنَ الذَيْنَ آمَنُوا ﴾ (١) وهذا عام في دفع جميع مايضرهم في دينهم ودنياهم فعلى حسب ماعند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه، وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك» (٢) أي احفظ أوامره بالإمتئال ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بعدم تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك، وفي جميع ما آتاك الله من فضله (٣).

## ٢١ – الحيق(٤):

قال رحمه الله تعالى: «الحق: في ذاته، وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به.

فهو الذي لم يزل، ولا يزال بالجلال، والجمال، والكمال، موصوفاً. ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً.

فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسوله حق، وكتبه حق، ودينه هـو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء إليه فهو حق ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلمي الكبير﴾ (٥) ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ (١) ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ (٧) ﴿قل

<sup>(</sup>١) الحج (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٣/١) والترمذي (٢٦٧/٤) كتاب صفة القيامة وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في المسند (٢٦٧١/٣) وصححه الألباني في المشكاة (١٤٥٩/٣).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٩٥ إلى ٦١) وتوضيح الكافية الشافية (ص١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونـ ه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير﴾ (الحج: ٦٢).

<sup>(</sup>٥) الحج (٦٢).

<sup>(</sup>٦) الكهف (٢٩).

<sup>(</sup>۷) يونس (۳۲).

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴾(١)»(٢).

۲۲ – الحكم: (الحكم<sup>(۳)</sup>، العدل)<sup>(3)</sup>

قال رحمه الله تعالى: «ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا، والآخرة بعدله، وقسطه فلايظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحداً وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه.

وهو العدل في تدبيره، وتقديره ﴿إنْ ربي على صراط مستقيم﴾ (٥) (٦).

والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه، ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين، ويفصل بين المتنازعين، من الطرق العادلة الحكيمة، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ويحكم فيها بأحكام القضاء، والقدر، فيجري عليهم منها ماتقتضيه حكمته ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ويقضي بينهم يوم الجزاء، والحساب، فيقضي بينهم بالحق، ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل، وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة»(٧).

<sup>(</sup>١) الإسراء (١١).

<sup>(</sup>۲) التفسير (٥/ ٦٣١ و ٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) ودليل هذا الإسم قوله ﷺ: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم».

أخرجه أبو داود (٢٤٠/٥) كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح، والنسائي كتاب القضاء حديث (٥٣٨٩) باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٣٦/٣) حديث (٤١٤٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على دليل صحيح يدل على إسميته لله تعالى والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هود (٢٥).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٦٢٧).

<sup>(</sup>٧) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٧) والحق الواضح المبين (ص٨٠).

## ٣٧- الحكيم (١):

قال رحمه الله تعالى: «الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه ﴿ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾(٢).

فلا يخلق شيئاً عبثا، ولا يشرع شيئاً سدى، الذي له الحكم في الأولى، والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لايشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه، وفي قدره، وجزائه.

والحكمة: وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها(٣).

والحكيم: الموصوف بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم، والإطلاع على مبادئ الأمور، وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة، فهو الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه، وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال.

### وحكمته نوعان:

أحدهما: الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق، ومشتملاً على الحق، وكان غايته والمقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به بل أعطى كل جزء من أجراء المخلوقات، وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته، وهيئته، فلايسرى أحد في خلقه خللاً، ولا نقصاً، ولافطوراً، فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقروا مثل خلق الرهن أو مايقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن، والانتظام، والإتقان لم يقدروا، وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك

<sup>(</sup>١) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿إِنَّ الله عليم حكيم ﴾ (التوبة: ٢٨).

<sup>(</sup>٢) المائدة (٠٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٥/٦٢١).

وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه، ويطلعوا على بعض مافيها من الحسن، والإتقان.

وهذا أمر معلوم قطعاً بما يعلم من عظمته، وكمال صفاته، وتتبع حكِمه في الخلق، والأمر.

وقد تحدى عباده، وأمرهم أن ينظروا، ويكرروا النظر، والتأمل هل يجدون في خلقه خللاً أو نقصاً، وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته.

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرائع، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد، ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا، وأي فضل، وكرم أعظم من هذا، فإن معرفته تعالى، وعبادته وحده لا شريك له، واخلاص العمل له وحده، وشكره، والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق.

وأجل الفضائل لمن منَّ الله عليه بها، وأكمل سعادة، وسروراً للقلوب، والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية، والنعيم الدائم.

فلو لم يكن في أمره، وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات، وأكمل اللذات، ولأجلها خلقت الخليقة، وحق الجزاء، وحلقت الجنة، والنار، لكانت كافية شافية.

هذا وقد اشتمل شرعه، ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علماً، ويقيناً، وإيماناً، وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب، ويزول انحرافها، وتشمر كل خلق جميل، وعمل صالح، وهدى، ورشد، وأوامره، ونواهيه محتوية على عناية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا فإنه لايامر إلا بما مصلحته

خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة.

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب، والأخلاق، والأعمال، والإستقامة على الصراط المستقيم، فهو الغاية لصلاح الدنيا، فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد على، وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل، فإن أمة محمد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله، وفروعه، وجميع ما يهدي، ويرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الإستقامة، والصلاح، ولما انحرفوا عنه، وتركوا كثيراً من هداه، ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم.

وكذلك انظر إلى الأمم الأحرى التي بلغت في القوة، والحضارة، والمدنية مبلغاً هائلاً، ولكن لما كانت خالية من روح الدين، ورحمته، وعدله كان ضررها أعظم من نفعها، وشرها أكبر من خيرها، وعجز علماؤها، وحكماؤها، وساساتها عن تلافي الشرور الناشئة عنها، ولن يقدروا على ذلك ماداموا على حاهم، ولهذا كان من حكمته تعالى أن ماجاء به محمد ولهذا كان من حكمته تعالى أن ماجاء به لكونه محكماً كاملاً لا يحصل إلا به، أكبر البراهين على صدقه، وصدق ماجاء به لكونه محكماً كاملاً لا يحصل إلا به، وبالجملة، فالحكيم متعلقاته المخلوقات، والشرائع، وكلها في غاية الإحكام، فهو الحكيم في أحكامه القدرية، وأحكامه الشرعية، وأحكامه الجزائية.

والفرق بين أحكام القدر، وأحكام الشرع أن القدر متعلق بما أوجده، وكونه وقدره، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

وأحكام الشرع متعلقة بما شرعه، والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهما، فمن فعل منهم مايحبه الله، ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان، ومن فعل مايضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري، فإن مافعله واقع بقضاء الله، وقدره، ولم يوجد فيه الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحبه الله، ويرضاه.

فالخير، والشر، والطاعات، والمعاصي كلها متعلقة، وتابعة للحكم القدري، وما يحبه الله منها هو تابع للحكم الشرعي، ومتعلقه، والله أعلم (١٠). ٢- الحليم (٢):

قال رحمه الله تعالى: «الحليم الذي له الحلم الكامل، والذي وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق، والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاً، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا، واستمروا في طغيانهم، ولم ينيبوا(٣).

والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة، والباطنة مع معاصيهم، وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا(٤).

والله تعالى حليم عفو، فله الحلسم الكامل، وله العفو الشامل، ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين، وظلم المجرمين، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين، وعدم معاجلتهم ليتوبوا، وعفوه يقتضي مغفرة ماصدر منهم من الذنوب خصوصاً إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار، والتوبة، والإيمان، والأعمال الصالحة، وحلمه وسع السموات، والأرض، فلولا عفوه ماترك على ظهرها من دابة، وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده، ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه من السعى في مرضاته، والإحسان إلى خلقه.

ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تـــابوا إليــه غفـر لهــم كــل جرم صغير، وكبير، وأنه جعل الإسلام يجب ماقبله، والتوبة تجب ماقبلها»(٥).

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٥٠ إلى ٥٤) وانظر: توضيح الكافية الشافية (ص١١٩).

 <sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فـاحذروه واعلمـوا أن
 الله غفور حليم ﴿ (البقرة: ٣٥). ٢٣٥ \ بعرج

<sup>(</sup>٣) الحق الواضع المبين (ص٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) الحق الواضح المبين (ص٥٦).

#### -۲۰ الحميد<sup>(۱)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «الحميد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها، وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل، والعدل(٢).

فالحمد كثرة الصفات والخيرات، فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة (٣)، وهو سبحانه حميد من وجهين:

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السموات والأرض الأولين منهم، والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا، والآخرة، وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً، ومقدراً حيثما تسلسلت الأزمان، واتصلت الأوقات حمداً يملأ الوجود كله العالم العلوي، والسفلي، ويملأ نظير الوجود من غير عد، ولا إحصاء فإن الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة:

منها أن الله هو الذي خلقهم، ورزقهم، وأسدى عليهم النعم الظاهرة، والباطنة الدينية، والدنيوية، وصرف عنهم النقم، والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن الله، ولا يدفع الشرور إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات، وأن يثنوا عليه، ويشكروه بعدد اللحظات.

الوجه الثاني: أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من

<sup>(</sup>١) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفَقَـرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَا لِللَّهُ هُـو الغيني الحميد ﴾ (فاطر: ١٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٣) توضيح الكافية الشافية (ص١١٨).

تلك الصفة أكملها، وأعظمها فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد، والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل، والإحسان، وبين أفعال العدل، والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد، وله الحمد على خلقه، وعلى شرعه، وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء في الأولى، والآخرة، وتفاصيل حمده، وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار، ولا تحصيها الأقلام(١).

۲۲- الحسي (۲): (الحي القيوم)

قال رحمه الله تعالى: «الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه.

القيوم لأهل السموات والأرض القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم فالحي: الجامع لصفات الذات، والقيوم: الجامع لصفات الأفعال (٣) وجمعهما في غاية المناسبة كما جمعهما الله في عدة مواضع من كتابه كقوله: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴿ (٤) ، وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال، فالحي هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة، والإرادة، والعظمة، والكبرياء، وغيرها من صفات الذات المقدسة.

والقيوم هو كامل القيومية الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض، والسموات، وما فيهما من المخلوقات،

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٣٩ و٤٠).

<sup>(</sup>٢) ودليل هَذا الاسم قالُ تعالى: ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ (البقرة: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٥/٧٢) و (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة (٥٥٥).

فهو الذي أوجدها، وأمدها، وأعدها لكل مافيه بقاؤها، وصلاحها، وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه، فالحي، والقيوم من له صفة كل كمال، وهو الفعال() لما يريد الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وكل الصفات الفعلية، والمجد، والعظمة، والجلال ترجع إلى اسمه القيوم، ومرجع صفات الكمال كلها ترجع إلى هذين الإسمين الكريمين، ولذلك ورد الحديث() أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى ﴿الله الله الإهوالحي القيوم﴾() لاشتمالهما على جميع الكمالات.

فصفات الذات ترجع إلى الحي، ومعاني الأفعال ترجع إلى القيوم»(٤).

۲۷ - الحيى: (الحيي الستير<sup>(٥)</sup> الستار<sup>(٢)</sup>)

قال رحمه الله تعالى: « هذا مأخوذ من قوله ﷺ: «إن الله حيي يستحي من

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٨٧ و ٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرحه أبو داود (١٦٨/٢) كتاب الصلاة باب الدعاء، والترمذي (١٧/٥) كتاب الدعوات وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (١٢٦٧/٢) كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم من حديث أسماء بنت يزيد، وحسنه الألباني. انظر: صحيح أبي داود (٢٨٠/١) كتــاب الصلاة بـاب الدعــاء. وفي اسناده شهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد من النقاد.

<sup>(</sup>٣) آل عمران (٢١).

<sup>(</sup>٤) توضيح الكافية الشافية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٥) قَـالَ ﷺ: «إن الله ﷺ خليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتســل أحدكــم فليستنر».

أخرجه أبو داود (٢٠٠/٤) كتاب الحمام باب النهي عن التعري، والنسائي في سننه (١/٠٠) كتاب الغسل والتيمم باب الاستتار عند الإغتسال، وأحمد في المسند (٢٢٤/٤) والبيهقي في سننه (١٩٨/١) كتاب الطهارة باب الستر في الغسل عند الناس، من حديث يعلى بن أمية رضحه الألباني في إرواء الغليل (٣٦٧/٧).

<sup>(</sup>٦) أورد الشيخ رحمه الله تعالى «الستار» من اسماء الله تعالى، و لم يرد دليـل يـدل علـى ثبوتـه لله خلافاً لما هو شائع عند كثير من الناس.

عبده إذا مد يده إليه أن يردها صفراً(1).

وهذا من رحمته، وكرمه، وكماله، وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لايمكنه أن يعصى إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه، وفضيحته، وإحلال العقوبة به، فيستره بما يفيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه، ويغفر له، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد.

ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي، وكل قبيح، ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفراً، ويدعو عباده إلى دعائه، ويعدهم بالإجابة.

وهو الحيي الستير: يحب أهل الحياء، والستر، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا، والآخرة، ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس، وإن من أمقت الناس إليه من بات عاصياً، والله يستره فيصبح يكشف ستر الله عليه (٢).

وقال تعالى: ﴿إِن الدِّين يحبون أَن تشبع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٥/٢) كتاب الصلاة باب الدعاء، والـترمذي (٥٧/٥) كتاب الدعوات، وابن ماجه (١٢٧١/٢) كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء من حديث سلمان الفارسي، وصححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي (٣٨٠٩ ح ٣٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) هذا بمعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٩١/٤) كتاب الزهد باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ولفظه عن أبي هريـرة ولله الحاهرين، وإن من الإحهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول يافلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».

الدنيا والآخرة (١) وهذا كله من معنى اسمه الحليم الذي وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق، والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاً، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولايهملهم إذا أصروا، واستمروا في طغيانهم، ولم ينيبوا»(٢).

۲۸ – الخافض الرافع (۳):

٢٩ - الخالق (٤):

· ٣- الخبير (٥): (العليم الخبير)

قال رحمه الله تعالى: «الخبير العليم: هو الذي أحاط علمه بالظواهر، والبواطن، والإسرار، والإعلان، والواجبات، والمستحيلات، والممكنات. وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي، والحاضر، والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء (٢).

وهو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات، والممتنعات، والممكنات، فيعلم تعالى نفسه الكريمه، ونعوته المقدسة، وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت كما قال تعالى: ﴿لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ﴾(٧) وقال تعالى: ﴿مااتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على

<sup>(</sup>١) النور (١٩).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٥٥، ٥٥) وانظر: توضيح الكافية الشافية (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذين الاسمين مع اسمه تعالى «الباسط».

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام على هذا الإسم مع اسمه تعالى «الباري».

<sup>(</sup>٥) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عليم حبير ﴾ (لقمان: ٣٤).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٦٢١).

<sup>(</sup>٧) الأنبياء (٢٢).

بعض 🐎 (۱).

فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمها، واخباره بما ينشأ منها لو وجدت على وجه الفرض، والتقدير، ويعلم تعالى الممكنات، وهى التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها، وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي، والسفلي لايخلو عن علمه مكان، ولا زمان ويعلم الغيب، والشهادة، والظواهر، والبواطن، والجلي، والخفي، قال الله تعالى : ﴿ إن الله بكل شيء عليم ﴿ (٢).

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله، وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً لا يمكن حصرها، وإحصاؤها، وأنه لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر، وإنه لايغفل، ولا ينسى (٣) ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يا بس إلا في كتاب مبين (٤) ﴿ يعلم السر وأخفى (٥) (١).

وإن علوم الخلائق على سعتها، وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت، وتلاشت، كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه، فهو الذي علمهم مالم يكونوا يعلمون وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين.

<sup>(</sup>١) المؤمنون (٩١).

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٣٦ و٣٧).

<sup>(</sup>٤) الأنعام (٩٥).

<sup>(</sup>٥) طه (٧).

<sup>(</sup>٦) توضيح الكافية الشافية (ص١١٨).

وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي، والسفلي، وما فيه من المخلوقات ذواتها، وأوصافها، وأفعالها، وجميع أمورها.

فهو يعلم ما كان، وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم، وبعد ما يميتهم، وبعد ما يحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها، وشرها، وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القـــرار(١).

فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل مااستطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله، وصفاته، وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده، وأولاها بالإيثار، وأحقها بالتحقيق ليفوز من الخير بأوفر نصيب.

فيتدبر مثلاً اسم العليم: فيعلم إن العلم كله بجميع وجوهه، واعتباراته لله تعالى فيعلم تعالى الأمور المتأخرة أزلاً وأبداً ويعلم جليل الأمور، وحقيرها، وصغيرها، وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء، وبواطنها غيبها، وشهادتها مايعلم الخلق منها، وما لا يعلمون، ويعلم تعالى الواجبات أو المستحيلات، والجائزات، ويعلم تعالى ماتحت الأرض السفلى كما يعلم مافوق السموات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور، وخفايا ما وقع، ويقع في أرجاء العالم، وأنحاء المملكة، فهو الذي أحاط علمه جميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء، ولا نسيان، ويتلو على هذه الآيات الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء، ولا نسيان، ويتلو على هذه الآيات المقررة له كقوله في غير موضع: ﴿ والله كل شيء عليم ﴾(٢) ﴿ عليم بذات

<sup>(</sup>١) الحق الواضع المبين (ص٣٧، ٣٨).

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢٨٢).

الصدور ﴾ (١) ﴿ يعلم ما في السموات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون إنه عليم بذات الصدور ﴾ (٢) ﴿ وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ﴾ (٣) ﴿ سواء منكم من أسر القول ومنجهر بهومن هومستخف بالليل وسارب بالنهار (٤) ﴿ أَلْمَ تَعَلَّمُ أَنْ اللهُ بِعَلْمِما فِي السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله الله الله الله الله على عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصور كم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم (١٠) ﴿إِن الله عنده علمالساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأي أرضتموت إن الله عليم خبير ١٠٠٠ ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ما سس إلا في كتاب مبين ١٠٠٠ ﴿ أَلم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الامن ارتضى من رسول ١٩٠٠ ﴿ علم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرجفيها ولوأنما فيالأرض من شجرةاقلام والبحريم دومن بعده سبعة أبجر مانفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم والله بما تعملون خبير ١٠٠٠ ﴿ والله خبير بما تعملون ألم تر أن الله علم ما في السموات وما في الأرضما بكون من نجوي ثلاثة إلا وهو رابعهم ولاخمسة إلا وهو سادسهم ولاأدني من ذلك ولاأكثر

<sup>(</sup>١) آل عمران (١١٩).

<sup>(</sup>٢) التغابن (٤).

<sup>(</sup>T) db (T).

<sup>(</sup>٤) الرعد (١٠).

<sup>(</sup>٥) الحج (٧٠).

<sup>(</sup>٦) آل عمران (٦).

<sup>(</sup>۷) لقمان (۳٤).

<sup>(</sup>٨) الأنعام (٩٥).

<sup>(</sup>٩) الحج (٦٣).

<sup>(</sup>١٠) لقمان (٢٧).

إلا هومعهم أينما كانوا ثمينبهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ('') ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ('').

وغير ذلك من النصوص الكثيرة على هذا المعنى فإن تدبر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفته باحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره إنه الرب العظيم المالك(٣).

### ٣١- ذو الجلال والإكرام(٤):

قال رحمه الله تعالى:

«ذو الجلال والإكرام أي: ذو العظمة ، والكبرياء، وذو الرحمة، والجود، والإحسان العام، والخاص، المكرم الأوليائه، وأصفيائه اللذي يجلونه ويعظمونه ويحبونه» (٥).

### ٣٢- الرؤوف(٢):

قال رحمه الله تعالى: «الرؤوف أي: شديد الرأفة بعباده فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها.

ومن رأفته توفيقهم القيام بحقوقه وحقوق عباده.

ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد، وزجرهم عن الغمي، والفساد كما

<sup>(</sup>١) الجادلة (٧).

<sup>(</sup>Y) السجدة (Y).

<sup>(</sup>٣) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص٦٣، ٦٤).

 <sup>(</sup>٤) هذا الاسم من أسماء الله المضافة وقد تقدم في الدراسة أنها لا تدخل ضمن أسماء الله
 الحسنى.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٥/٢٢٦).

 <sup>(</sup>٦) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد﴾ (آل عمران: ٣٠).

قال تعالى: ﴿ذَلَكَ يَحُوفُ الله مُعَبَادُهُ مَا عَبَادُ فَا تَقُونَ ﴾ (١).

فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ورحمته، حذرتهم من الطرق التي تقضي بهم إلى المكروهات فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم، والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم»(٢).

۳۳- الرافع الخافض<sup>(۳)</sup>:

٤ ٣ - الرب(٤):

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «قد تكرر اسم (الرب) في آيات كثيرة. والرب هو المربى جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم.

وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم وبهذا كثر دعاؤهم له بهذا الإسم الجليل لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة (٥).

وهو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية ﴿لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾(٦).

لا بشر ولا ملك، بل هم جميعاً عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية

<sup>(</sup>١) الزمر (٦٦).

<sup>(</sup>۲) التفسير (۱۹۲/۱ و۲۷۶ و ۳۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذين الاسمين مع اسمه تعالى «الباسط».

<sup>(</sup>٤) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ قَلْ أَغْيَرُ اللهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبِّ كُلُّ شَيَّهِ ﴿ الْأَنْعَامُ: ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٥/٦٢٠).

<sup>(</sup>٦) الشوري (١١).

مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحمد منهم نـداً ولا شريكاً لله في عبادته وإلوهيتــه.

فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقاً ورزقاً وتدبيراً وإحياءً وإماتةً.

وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً، فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته»(١).

# ٣٦- الرحمن الرحيم (٢):

قال رحمه الله تعالى: «الرحمن الرحيم: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه.

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأنمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات.

فيؤمنون مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بهما المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسني.

فيقال عليم: ذو علم عظيم يعلم به كل شيء.

<sup>(</sup>١) الخلاصة (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى ﴿ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ﴾ (الفاتحة: ٢، ٣).

قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء.

فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئاً منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والفعل متناقضاً مبطلاً(١).

و دلالية الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة، والتضمين، والالتزام فإن الدلالة نوعان: لفظية، ومعنوية عقلية، فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعانى فهي دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان، وإن اعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ و داخل في ضمنه، وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة بالعقل والفكر الصحيح لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشيرط له من الشروط، وهذا يجرى في جميع الأسماء الحسني كل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة مطابقة ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعانى دلالة إلتزام، مثال ذلك: (الرهن) يدل على الذات وحدها وعلى الرهمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته، للمرحوم وعلمه به وبحاجته(٢).

ومن تدبر اسمه «الرحمن» وأنه تعالى واسع الرحمة له كمال الرحمة، ورحمته قـ د

<sup>(</sup>١) الخلاصة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (١٧٩/١) وانظر: التفسير (٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحق الواضح المبين ص١٠٦، ١٠٧.

ملئت العالم العلوي والسفلي وجميع المحلوقات وشملت الدنيا والآخرة ويتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى ﴿ورحمتي وسعت كلشيء ﴾(١) الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى ﴿ورحمتي وسعت كلشيء ﴾(١) الآيات ﴿إِنَ الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾(٢) ﴿فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لحي الموتى ﴾(٣) ﴿ألم تر أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ﴾(٤) ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ﴾(٥) ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ﴾(١).

ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله ولهذا قال في آخرها ﴿كذلك بَم نعمته عليكم لعلكم تسلمون﴾(٧).

ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى فكل مافيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى ولهذا يسمى الله الجنة الرحمة كقوله: ﴿وأَمَا الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾(^).

وفي الحديث أن الله قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من

<sup>(</sup>١) الأعراف (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) الروم (٥٠).

<sup>(</sup>٤) لقمان (٢٠).

<sup>(</sup>٥) النحل (٥٣).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم (٣٤).

<sup>(</sup>٧) النحل (١١).

<sup>(</sup>٨) آل عمران (١٠٧).

عبادي»(١). وقال: ﴿وهوأرحمالواحمين﴾(١).

وفي الحديث الصحيح «الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» $(^{\circ})$ .

وفي الحديث الآخر «أن الله كتب كتاباً عنده فوق عرشه إن رحمي سبقت غضبي» (1).

وبالجملة فا لله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة، والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته ومملأ الدنيا والآخرة من رحمته فلا طابت الأمور، ولا تيسرت الأشياء، ولا حصلت المقاصد، وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك، وأجل وأعلى. وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر (إن رحمة الله قريب من المحسنين) (٥٠) «٢٠).

قال رحمه الله تعالى: «الرزاق لجميع المخلوقات، فما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨/٦) كتاب التفسير باب قوله (وتقول هل من مزيد) ومسلم (١) أخرجه البخاري (٢١٨٦) كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء وهو جزء من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) وسف (۲٤).

<sup>(</sup>٣) خرجه البخاري (٧٥/٧) كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم (٢١٠٩/٤) كتاب التوبـة باب في سعة ورحمة الله وهو جزء من حديث عمر بن الخطاب عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرَّجه البخاري (١٧٦/٨) كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء، ومسلم (٢) أخرَّجه البخاري (٢١٠٧/٤)

<sup>(</sup>٥) الأعراف (٥٦).

<sup>(</sup>٦) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص٦٤).

<sup>(</sup>٧) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٨).

ورزقه نوعان:

قال تعالى: ﴿إِن الله هـ والرزاق﴾(١) ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾(٢) (٣).

أحدهما: الرزق النافع الذي لا تبعة فيه وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات، وهو الذي على يد الرسول على بهدايته وإرشاده، وهو نوعان أيضا: رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح، فإن القلوب لاتصلح وتفلح ولا تشبع حتى يحصل لها العلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة، ثم التخلق بالأخلاق الجميلة، والتنزه عنالأخلاق الرذيلة، وما جاء به الرسول كفيل بالأمرين على أكمل وجه بلا طريق لها إلا من طريقه.

والنوع الثاني: أن يغني ا لله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

والأول هو المقصود الأعظم وهذا وسيلة إليه ومعين له فإذا رزق الله العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة بما أعطاه الله منه، فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنية وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية النافعة.

وأما النوع الثاني، وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذي بها المخلوقات برها وفاجرها المكلفون وغيرهم فهذا قد يكون من الحرام كما يكون من الحلال، وهذا فصل النزاع في مسألة هل الحرام يسمى رزقاً أم لا، فإن أريد النوع الأول وهو الرزق المطلق الذي لا تبعة فيه فلا يدخل فيه الحرام فإن

<sup>(</sup>۱) الذاريات (۵۸).

<sup>(</sup>۲) هود (۲).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٨٥).

العبد إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يريد به إلا الرزق النافع في الدين، والبدن وهو النوع الأول، وإن أريد به مطلق الرزق -وهو النوع الثاني- فهو داخل فيه، فما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها.

ومثل هذا يقال في النعمة والرحمة ونحوها»(١).

۳۸ - الرشيد<sup>(۲)</sup>:

قال رحمه الله تعالى:

«وهو الرشيد الذي أقواله رشد، وأفعاله رشد، وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي، والضالين في الطريق المعنوي، فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة، ويرشد عبده المؤمن، إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصالحه، ويسره لليسرى وجنبه العسرى (٦) والرشد الدال عليه اسم الرشيد وصفه تعالى والإرشاد لعباده. فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور كلها حق لاشتمالها على الحكمة، والحسن، والإتقان وأقواله الشرعية الدينية وهي: أقواله التي تكلم بها في كتبه، وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام في الأخبار، والعدل الكامل في الأمر، والنهي فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن منه حديثاً ﴿ومّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴿ ومّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴾ في الأمر والنهي.

<sup>(</sup>١) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٨ و١٢٩) وانظر أيضاً: الحق الواضح المبين (ص٥٥) والتفسير (٦٢٦/٥).

<sup>(</sup>٢) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الاسم ضمن أسماء الله ولكنه يفتقــر إلى دليــل يــدل علــى تسمية الله تعالى به.

<sup>(</sup>٣) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٤) الأنعام (١١٥).

وهي أعظم وأجل مايرشد بها العباد بل لا حصول إلى الرشاد بغيرها فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله، ومن لم يسترشد بها فليس برشيد فيحصل بها الرشد العلمي وهو بيان الحقائق والأصول، والفروع والمصالح والمضار، الدينية والمدنيوية، ويحصل بها الرشد العملي فإنها تزكي النفوس، وتطهر القلوب، وتدعو إلى أصلح الأعمال، وأحسن الأخلاق، وتحت على كل جميل، وترهب عن كل ذميم رذيل، فمن استرشد بهافهو المهتدي ومن لم يسترشد بها فهو ضال، ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله الكتب المشتملة على الهدي المطلق، فكم بفضله هدى ضالاً وأرشد حائراً، وخصوصاً من تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه، وعلم أنه المنفرد بالهدايسة»(۱).

# ٣٩- الرفيــق:

قال رحمه الله تعالى: «ومن أسمائه «الرفيق» في أفعاله وشرعه، وهذا قد أخذ من قوله على الحديثالصحيح: «إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنصف»(٢).

فا لله تعالى رفيق في أفعالـه خلق المخلوقـات كلهـا بـالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة (٣).

ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شيئاً بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب، فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار إتباعـاً

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٧٨ و٧٩) والتفسير (٦٣١/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلّم في صحيحه (٢٠٠٤، ٢٠٠٤) كتاب البر والصلة باب فضل الرفق من حديث عائشة رضى الله عنها بنحوه.

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٦٣).

لسنن الله في الكون وإتباعاً لنبيه على.

فإن كان هذا هديه وطريقه تتيسر له الأمور، وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم، فإنه مضطر إلى الرفق واللين، وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم، ودافع عن نفسه برفق ولين، اندفع عنه من أذاهم مالا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم، ومع ذلك فقد كسب الراحة، والطمأنينة والرزانة والحلم.

ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئاً بعد شيء وجريانها على وجه السعة واليسر ومناسبة العباد ومافي خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطواراً، ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم واسرار لاتحيط بها العقول.

والرفق من العبد لاينافي الحزم، فيكون رفيقاً في أموره متأنياً، ومع ذلك لايفوت الفرص إذا سنحت، ولا يهملها إذا عرضت»(١).

### • ٤ - الرقيب: (الرقيب الشهيد)

قال رحمه الله: «الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى وهما مترادفان، وكلاهما يدل على احاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجليّة والخفية، وهو الرقيب على مادار في الخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان(٢).

والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٥/٥٦٦).

قال الله تعالى: ﴿إِنَالله كَانَ عَلِيكُم رَقِيبا ﴾ (١) ﴿وَالله على كُلُ شَيَّ شَهِيد ﴾ (٢) و فَلَمَا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة، والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر، وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه» (٣).

۱ ۲-۲ ع- (الستار- الستير)<sup>(٤)</sup>

۳ ع – السلام: (القدوس – السلام)<sup>(٥)</sup>

قال رحمه الله تعالى: « ومن أسمائه القدوس السلام، أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال (ليس كمثله شيء (١) (والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال (ليس كمثله شيء (١) (ولم يكن له كفوا أحد (١) (هل تعلم له سميا (١) (فلا تجعلوا لله أندادا (١) فالقدوس كالسلام، ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع

<sup>(1)</sup> النساء (1).

<sup>(</sup>٢) المحادلة (٦).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٥٨-٥٩) وانظر: توضيح الكافية الشافية (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام على هذين الإسمين مع اسمه سبحانه «الحيي».

<sup>(</sup>٥) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ هُو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام... ﴾ (الحشر: ٢٣).

<sup>(</sup>٦) الشوري (١١).

<sup>(</sup>٧) الإخلاص (٤).

<sup>(</sup>۸) مریم (۲۵).

<sup>(</sup>٩) البقرة (٢٢).

الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله (1) فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء، السالم من مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ماينافي كماله. فهذا ضابط ماينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو ند أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها.

ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء، ظن غير مايليق بجلاله وإذا قال العبد مثنياً على ربه «سبحان الله» أو «تقدس الله» أو «تعالى الله» ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال »(٢).

£ 3 - السميع (T):

قال رحمه الله تعالى: «ومن أسمائه الحسنى السميع الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فالسر عنده علانية البعيد عنده قريب (٤). وسمعه تعالى نوعان:

احدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، والحاطته التامة بها.

والثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيصيبهم ويثيبهم،

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٨١ و٨٢) وانظر: توضيح الكافية الشافية (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٣) سبق زيادة إيضاح لهذا الاسم مع اسمه تعالى البصير.

<sup>(</sup>٤) توضيح الكافية الشافية (ص١١٨).

ومنه قوله تعالى: ﴿إِن ربي لسميع الدعاء ﴾(١) وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب»(٢).

قال رحمه الله تعالى: «ومن أسمائه تعالى الشاكر الشكور وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عد ولا حساب، ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد يجزئ الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرماً منه وجوداً، والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم واخلصوها لله تعالى (٥).

فإذا قام عبده بأوامره، وامتشل طاعته أعانه على ذلك، وأثنى عليه، ومدحه، وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق.

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كـــاملاً موفــوراً، لم تنقصــه هذه الأمور. ومن شكره لعبده، أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومــن

<sup>(</sup>١) إبراهيم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٣٥) انظر: التفسير (٦٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلَيماً ﴾ (النساء: ١٤٧).

 <sup>(</sup>٤) ودليل هذا الاسم قال سبحانه: ﴿إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم
 وا لله شكور رُحْمِيم (التغابن: ١٧).

<sup>(</sup>٥) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٥-١٢٦) الحق الواضح المبين (ص٧٠).

تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً، ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة (1).

٧٤ - الشهيد (٢) (٣):

قال رحمه الله تعالى: «الشهيد أي: المطلع على جميع الأشياء سمع جميع الأصوات خفيها، وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها، وجليلها صغيرها، وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده، وعلى عباده بما عملوه»(1).

۸٤ - الصبور (°):

قال رحمه الله تعالى:

«الصبور مأخوذ من قوله في الحديث الصحيح «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم» (٦).

وبما ثبت أيضاً في الصحيح قال الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه أياي فقوله: إن لي ولداً وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد» (٧) والله

<sup>(</sup>١) التفسير (١/٥/١ و ٥/٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) ودليل هَذَا الاسم قال الله تعالى: ﴿والله على كل شيء شهيداً﴾ (المحادلة: ٦).

<sup>(</sup>٣) سبق زيادة إيضاح هذا الاسم مع اسم الله الرقيب.

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/٦٢٨) انظر: الحق الواضع المبين (ص٥٨) وتوضيع الكافية الشافية (ص٥٢١).

 <sup>(</sup>٥) وصف الله فَكَالَلُ بالصبر ثابت كما في حديث أبي موسى وسيأتي في الشرح.
 أما اسم الصبور، فلم أقف على نص يدل على ثبوت هذا الاسم لله تعالى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢١٦٠/٤) كتاب صفات المنافقين باب لأحد أصبر على أذى من الله عَلَىٰ من من حديث أبي موسى الأشعري في ...

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٧٣/٤) كتاب بدء الخلق باب ماجاء في قوله تعالي (وهـو الـذي يبدأ

تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم، والعاصي، والعصاة لايزالون في محاربته، وتكذيبه، وتكذيب رسله، والسعي في اطفاء دينه، والله تعالى حليم صبور على ما يقولون، وما يفعلون، يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم، وصبره أكمل صبر، لأنه عن كمال قدره وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمه وإحسان، فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء الصبور الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل أمرهم»(١).

### 9 ٤ - الصمد (٢):

قال رحمه الله تعالى: «الصمد: أي الرب الكامل والسيد، العظيم، الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها، ووصف بغايتها، وكمالها بحيث لاتحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم، ولا تعبر عنها السنتهم وهو المصمود إليه، المقصود في جميع الحوائج والنوائب ﴿ يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شان ﴾ (٣).

فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم: في إيجادهم، وأعدادهم، وإمدادهم بكل ماهم محتاجون إليه من جميع الوجوه ليس لأحد منها غنى مثقال ذرة، في كل حالة من أحوالها(1).

والصمد: هـ و الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها

<sup>=</sup>الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) من حديث أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه النسائي (١١٢/٤) كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٥٧-٥٨) وتوضيح الكافية الشافية (ص١٢١) والفتاوي السعدية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٢) وَدَلَيْلُ هَذَا الاسم قُولُه تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ الله الصَّمَدُ ﴾ (الإخلاص: ١، ٢).

<sup>(</sup>٣) الرحمن (٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر بهحة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح حوامع الأخبار (ص١٦٥ و١٦٦).

وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته، وأسمائه وأفعاله(١).

والصمد المغني الجامع الذي يدخل فيه كل مافسر به هذا الاسم الكريم، فهو الصمد الذي تصمد إليه أي: تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار.

ويفزع إليه العالم بأسره، وهو الذي قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه، وقدرته، وعظمته ورحمته وسائر أوصافه»(٢).

# · ٥- ١ - ٥ - الضار: (النافع الضار)<sup>(٣)</sup>

قال رحمه الله تعالى: «من أسمائه الحسنى مايؤتي به مفرداً ويؤتى به مقروناً مع غيره وهو أكثر الأسماء الحسنى، فيدل ذلك على أن لله كمالاً من إفراد كل من الإسمين فأكثر وكمال من اجتماعهما أو اجتماعها.

ومن أسمائه مالا يؤتى به إلا مع مقابلة الاسم الآخر لأن الكمال الحقيقي عامه وكماله من اجتماعهما، وذلك مثل هذه الأسماء وهي متعلقة بأفعاله الصادرة عنارادته النافذة وقدرته الكاملة وحكمته الشاملة فهو تعالى النافع لمن شاء من عبادهبالمنافع الدينية والدنيوية، الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك، وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتها، فإن الله تعالى جعل مقاصد للخلق وأموراً محبوبة في الدين، والدنيا، وجعل لها أسباباً، وطرقاً، وأمر بسلوكها ويسرها لعباده غاية التيسير، فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع، ومن تركها أو ترك بعضها أو فوت كمالها أو

<sup>(</sup>١) التفسير (١/٦٢١).

<sup>(</sup>٢) الحتي الواضح المبين (ص٧٥) والتفسير (٧/٤٨٤) وتوضيح الكافية (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على دليل صحيح يدل على اسمية هذين الإسمين لله تعالى، والله أعلم.

أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه وليس له حجة على الله، فإن الله أعطاه السمع، والبصر، والفؤاد، والقوة، والقدرة، وهذه النجدين وبين له الأسباب، والمسببات ولم يمنعه طريقاً يوصل إلى خير ديني، ولا دنيوي، فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها(١).

٢٥- الظاهر (٢):

٣٥- العدل (٣):

 $30^{(1)}$  العزيز: (العزيز – القوي $^{(2)}$  – المتين  $^{(3)}$  – القدير  $^{(4)}$ 

قال رحمه الله تعالى: «هـذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة فهو تعالى كامل القوة عظيم القدرة شامل العزة ﴿إن العزة لله جميعاً ﴾(٧) (٨).

العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة، وعزة الغلبة وعزة الإمتناع، فممتنع أنيناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته (١).

فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم عزة القوة الدال عليها من

<sup>(</sup>١) توضيح الكافية الشافية (ص١٣٠-١٣١).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «الأول».

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى «الحكم».

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿إِن رَبُّكُ هُوَ القُويِ الْعَزِيزِ ﴾ (هود: ٦٦).

 <sup>(</sup>٥) قال الله تعالى: ﴿إِن الله هو الرازق ذو القوة المتين﴾ (الذاريات: ٥٨).

<sup>(</sup>٦) قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ قَدَيْرُ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ ﴾ (المتحنة: ٧).

<sup>(</sup>۷) يونس (۲۵).

<sup>(</sup>٨) الحق الواضع المبين (ص٤٤) وتوضيع الكافية الشافية (ص١١٩).

<sup>(</sup>٩) التفسير (٥/٤٢٢).

أسمائه القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقــات وإن عظمت، وعزة الإمتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضرة فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطى المانع، وعزة القهر والغلبةلكل الكائنات فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته، فجميعنواصي المخلوقات بيده، لايتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فماشاء الله كان، ومالم يشأ لم يكسن، ولا حول ولا قوة إلا به، فمن قوته واقتداره أنه خلق السموات، والأرض، وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهمثم يحييهم ثم إليه يرجعون ﴿ماخلقكمولا مِعْكُم إلا كنفس واحدة ﴿ (١٠). ﴿ وهو الذي سِدؤا الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه ﴾ (١) ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اعتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ومنآثار قدرته ماأوقعه بالأمم المكذبين، والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم، ومكرهم، ولا أموالهم، ولا جنودهم، ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وخصوصاً في هذه الأوقات فإنهذه القوة الهائلة، والمخترعات الساهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي مناقدار الله لهم وتعليمه لهم، مالم يكونوا يعلمونه، فمن آيات الله أن قواهم، وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صد ماأصابهم من النكبات، والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقىي ذلك، ولكن أمر الله غالب، وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي، والسفلي.

<sup>(</sup>۱) لقمان (۲۸).

<sup>(</sup>٢) الروم (٢٧).

ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو حالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي أيضاً أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة ولا منافاة بين الأمرين، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب قال تعالى: ﴿الله خلق كموما تعملون﴾(١).

ومن آثار قدرته ماذكره في كتابه من نصرة أولياءه على قلة عددهم وعُددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد، والعُدة، قال تعالى: ﴿كممن فَتْ قَلِلةَ عَلَيْتَ فَتْ كثيرة الذَّاللَّهُ (٢).

ومن آثار قدرته ورحمته مايحدثه لأهل النار، وأهل الجنــة مــن أنــواع العقــاب، وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع، ولا يتناهى»(٣).

00- العظيم: (العظيم<sup>(1)</sup>- الكبير)<sup>(9)</sup>

قال رحمه الله: «العظيم الجامع فجميع صفات العظمة والكبرياء والجد والبهاء اللذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء، وإن جلت في الصفة، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلى العظيم (٢).

وا لله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم فلا يقدر مخلـق أن يثني عليه كما ينبغي له ولا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفـوق

<sup>(</sup>١) الصافات (٩٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح البين (ص٤٤ – ٤٥ – ٤٦) وانظر أيضاً: التفسير (٦٦/١ و٥٦/٥).

<sup>(</sup>٤) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ولا يؤده حِفظِهما وهو العلي العظيم﴾ (البقرة: ٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) ودليل هذا الأسم قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُكُ بأنه إذا دعَّى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ﴾ (غافر: ١٢).

<sup>(</sup>٦) التفسير (١/٥١٥).

مايتثني عليه عباده.

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان:

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط، والقدرة النافذة، والكبرياء، والعظمة، ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن عباس<sup>(۱)</sup> وغيره<sup>(۲)</sup> وقال تعالى ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾<sup>(۳)</sup>.

وقال: ﴿إِن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالنا إن أمكسهما من أحد بعده ﴾(٤).

وقال تعالى وهو العلي العظيم: ﴿تَكَاد السموات يَفْطرن من فوقهن ﴾ (٥) الآية. وفي الصحيح عنه ﷺ «إن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذبته » (١) فلله تعالى الكبرياء والعظمة، والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما.

النوع الثاني: من معاني عظمته تعالى أنه لايستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم وذلك ببذل الجهد في معرفته، ومحبته، والذل له،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/٥٤٥) وأورده السيوطي في الدر (٢٤٨/٧) وعزاه إلى عبد ابن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) روى ذلك عن أبي ذر ﷺ. انظر: كتاب العظمة (٢/٦٣٥ و٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) الزمر (٦٧).

<sup>(</sup>٤) فاطر (٤١).

<sup>(</sup>٥) الشورى (٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٠٢٣/٤) كتاب البر والصلة والآداب باب ماجاء في الكبر.

والإنكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ومن تعظيمه تعظيم ماحرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾(١) و﴿ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خبر له عند ربه ﴾(٢) ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه (٣).

**٦٥-** العفور<sup>(1)</sup>: (العفو<sup>(٥)</sup>- الغفور<sup>(١)</sup>- الغفار)

قال رحمه الله تعالى: «العفو الغفور الغفار: الذي لم يزل، ولا يزال بــالعفو معروفاً، وبالغفران، والصفح عن عباده موصوفاً.

كل أحد مضطر إلى عفوه، ومغفرته كما هـو مضطر إلى رحمته، وكرمـه وقد وعد بالمغفرة، والعفو لمن أتى بأسبابها قال تعـالى: ﴿وَإِنْيَلِغَفَارِ لَمْنَ تَابُواْمَنَ وَعَمَلُ صَالَّحًا ثُمُ اهْدَى ﴾ (٧) (٨).

٧٥- العسلي (٩):

٨٥- العليم (١٠):

<sup>(</sup>١) الحج (٢٢).

<sup>(</sup>٢) الحج (٣٠).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٢٧-٢٨) وانظر: الكافية الشافية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لعفو غفورَ ﴿ (الحج: ٦٠).

<sup>(</sup>٥) سبق زيادة بيان لمعنى هذا الاسم مع اسمه تعالى «الحليم».

<sup>(</sup>٦) سيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح على هذه الأسماء مع أسمه تعالى: الغفور.

<sup>(</sup>۷) طه (۸۲).

<sup>(</sup>٨) التفسير (٥/٦٢٣).

<sup>(</sup>٩) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه عَظِلُق «الأعلى».

<sup>(</sup>١٠) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «الخبير».

۱۵۹ - ۲۰ - ۱ الغفار: (الغفور)<sup>(۱)</sup>

قال رحمه الله تعالى: «الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب عــل كـل من يتوب ففي الحديث: «إن الله يقول يابن آدم إنك لــو أتيتــني بقـراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»(٢).

وقال تعالى: ﴿إِنْ رَبُّ وَاسْعِ الْمُغْفُرَةُ ﴾(٣).

وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة، والإستغفار، والإيمان، والعمل الله، الصالح، والإحسان إلى عباد الله، والعفو عنهم، وقوة الطمع في فضل الله، وحسن الظن بالله، وغير ذلك مما جعله الله مقرباً لمغفرته»(٤).

۲۱ – ۲۲ – الغني المغني (٥):

قال رحمه الله تعالى: قال تعالى ﴿ إِنَّا لِهَا النَّاسُ أَنَّمَ الْفَقَرَاءَ إِلَى اللهُ وَاللَّهُ هُو الْغَنِي الحميد ﴾ (٦).

فه و الغني بذاته، الذي له الغنى التام المطلق، من جميع الوجوه، والاعتبارات لكماله، وكمال صفاته.

فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً،

<sup>(</sup>١) سبق زيادة إيضاح لهذين الاسمين مع اسمه تعالى «العفو».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/١٤) بنحوه، والترمذي في سننه (٥/٨٥) كتاب الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار، وابن ماجه (١٢٥٥/٢) كتاب الآداب باب فضل العمل، والدارمي (٢/٣٠) كتاب الرقاق باب إذا تقرب العبد إلى الله عن أنس، وقال الترمذي هذا حديث غريب لانعرف إلا من هذا الوحه، وصححه الشيخ الألباني. عمدموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) النجم (٣٢).

<sup>(</sup>٤) الحق الواضع المبين (ص٧٧، ٧٤).

<sup>(</sup>٥) ودليل هذا آلاسم قال الله تعالى: ﴿ ووحدك عائلًا فأغنى ﴾ (الضحى: ٨).

<sup>(</sup>٦) فاطر (١٥).

لأن غناه من لوازم ذاته، كما لايكون إلاخالقاً قادراً رازقاً محسناً فــلا يحتــاج إلى أحد بوجه من الوجوه.

فهو الغني الذي بيده خزائن السموات والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة المغني جميع خلقه غني عاماً، والمغني لخواص خلقه ثما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية (١).

ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم يإجابة دعواتهم، وإسعافهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه، ومالم يسألوه، ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلاً منهم ماسأله وما بلغت أمانيه مانقص من ملكه مثقال ذرة، ومن كمال غناه، وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم، واللذات المتنابعات، والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحباً ولا ولداً ولا شريكاً في الملك، ولا ولياً من الذل، وهو الغنى الذي كمل بنعوته، وأوصافه، المغنى لجميع مخلوقاته (٢).

٣٣ – الفتاح (٣):

قال رحمه الله تعالى: «الفتاح: الذي يحكم بين عباده، بأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء، الله فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضع المبين (ص٤٧-٤).

<sup>(</sup>٣) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ قُل يَجمع بيننا ربنا ثـم يفتـح بيننا بـالحق وهـو الفتـاح العليم ﴾ (سبأ: ٢٦).

قلوبهم لمعرفته، ومحبته، والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة (١).

وفتحه تعالى قسمان:

أحدهما: فتحه بحكمه الديني، وحكمه الجزائي.

والثاني: الفتاح بحكمه القدري.

ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على السنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون، ويستقيمون به على الصراط المستقيم، وأما فتحه بجزائم فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء واتباعهم ونجاتهم، ويإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة، وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ماعمله. وأما فتحه القدري فهو مايقدره على عباده من خير، وشر، ونفع، وضر، وعطاء، ومنع، قال تعالى: ﴿مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴿(٢).

فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفنح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله (٣).

٤ ٦ - الفعال لما يريد<sup>(٤)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «الفعال لما يريد هذا من كمال قوته، ونفوذ مشيئته،

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) فاطر (٢).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على دليل يدل على اسمية لله تعالى، وقــال الشـيخ ســليمان بـن عبــدا لله في تيسـير العزيز الحميد (ص٤٤): «ولا يصح تسمية الله تعالى بالفعال والفالق والمخرج... مع أنها لم ترد في شيء من الأحاديث»أ.هـ.

وقدرته، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع، ولا معارض.

وليس له ظهير، ولا عوين على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون.

ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته، وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة، ونفوذ المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة لكل مافعله ويفعله (1).

وليس أحد فعال لما يريد إلا الله»(٢).

○٦٥ القابض (٣): (القابض الباسط)

٦٦- القريب:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «القريب أي: هو القريب من كل أحمد، وقربه نوعان:

قرب عام من كل أحد بعلمه، وخبرته، ومراقبته، ومشاهدته، واحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.

وقرب خاص من عابديه، وسائليه، ومجيبيه، وهو قرب يقتضي المحبة، والنصرة، والتأييد في الحركات، والسكنات، والإجابة للداعين، والقبول، والإثابة.

وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وأسجد واقترب ﴿ أَن ربي وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وأسجد واقترب ﴾ (٥) وفي قوله ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ﴾ (٦) وهذا النوع قرب يقتضي الطافه تعالى، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٧/٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «الباسط».

<sup>(</sup>٤) العلق (١٩).

<sup>(</sup>٥) هود (۲۱).

<sup>(</sup>٦) البقرة (١٨٦).

لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب» وهذا القرب قربه لاتدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطف بعبده، وعنايته به وتوفيقه، وتسديده، ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين» (١).

قال رحمه الله تعالى: «القدير: كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، بقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على مايشاء ويريد»(٤).

**٦٩** - القهار<sup>(٥)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «القهار: لجميع العالم العلوي، والسفلي، القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلك لعزته وقوته، وكمال اقتداره (٢٠).

وهو الذي قهر جميع الكائنات، وذلت له جميع المخلوقات أو دانت لقدرته، ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث، ولا

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (٦٤٠) والتفسير (٢١٤/١ و ٣٧/٣ و ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «السلام».

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿والله قدير والله غفور رحيم، (الممتحنة: ٧).

وسبق زيادة إيضاح لهذا الإسم مع اسمه تعالى «العزيز».

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/٤٢٢ و ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى: ﴿قُلَ الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ (الرعد: ١٦).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٤٢٤ و ٦/٨٤٤).

يسكن ساكن إلا بأذنه، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعاً، ولا ضراً، ولا خيراً، ولا شراً ثم إن قهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته، فلا يتم قهره للخليقة إلا باتمام حياته، وقوة عزته، واقتداره»(١).

٠٧- القـوي<sup>(٢)</sup>:

٧١ - القيوم (٢):

٧٧- الكافي (٤):

قال رحمه تعالى: «الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليـه. الكـافي

كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه $^{(\circ)}$ .

۲۳- الكبير (۲):

قال رحمه الله تعالى: « الكبير ( $^{(Y)}$ : الذي له الكبرياء في ذاته، وصفاته وله الكبرياء في قلوب أهل السماء، والأرض» ( $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٧٦) وتوضيح الكافية (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «العزيز».

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «الحي».

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نص يدل على تسمية الله تعالى بالكافي.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٥/٦٣١).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ عَالَمُ الغيبِ والشهادة الكبيرِ المتعالَ ﴾ (الرعد: ٩).

<sup>(</sup>٧) سبق زيادة بيان لهُذا الاسم مع اسمه تعالى «الجُليل».

<sup>(</sup>A) التفسير (٦/٢٦ و ٥/٢٢٢).

٤ ٧ - الكريـم (١):

قال رحمه الله تعالى: «الكريم(٢): كثير الخير يعم به الشاكر، والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها»(٣).

٥٧- اللطيف(1):

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «ومن أسمائه الحسنى «اللطيف»: الذي لطف علمه حتى ادرك الخفايا، والخبايا، ومااحتوت عليه الصدور، وما في الأراضي من خفايا البذور ولطف بأوليائه، وأصفيائه، فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه، من طرق يشعرون بها، ومن طرق الايشعرون بها، وقدر عليهم أموراً يكرهونها لينيلهم مايحبون، فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة، وصنائعه الكريمة، ولطف لهم في أمور خارجة عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح، فاللطيف متقارب لمعاني الخبير، الرؤوف، الكريم.

ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى، ويجنبه العسرى، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه، والطريق إلى سعادته، كما أمتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله وكما ذكر الله عن يوسف

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ ومن شكر فإنما يَشْكَرُ لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، (النجل: ٤٠)

<sup>(</sup>٢) سبق زيادة بيان لهذا الاسم مع اسمه تعالى «البر».

<sup>(</sup>۳) التفسير (٥/٠٨٠ و ٥/٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال الله تَعالَى ﴿ لاتدركُ الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ ( الأنعام: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٣) والتفسير (٦٢٥/٥).

الكليكالة وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصلت له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة. وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون، وكم لله من لطف، وكرم لاتدركة الأفهام ولاتتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية ورياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم مادخر له في الغيب وأريد اصلاحه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم، لطيف بأوليائه.

وفي الدعاء المأثور: «اللهم مارزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب» (١) اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لانحب تعجيل ماأخرت ولا تأخير ماعجلت (٢).

واعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال، ولسان الحال هو من الرحمة بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي تصل العبد من حيث لايشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف فإذا قال العبد: يالطيف الطف بي أو لي وأسألك لطفك فمعناه تولني ولاية حاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة ، والباطنة وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية.

فالأمور الداخلية لطف بالعبد.

والأمور الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به وإذا قيض الله له أسباباً خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد

أخرجه الترمذي (٥٢٣/٥) كتاب الدعوات، وقال هذا حديث حسن غريب، وقال عبدالقادر الأرنؤط وحسنه الترمذي وهو كما قال. انظر: حامع الأصول (٣٤١/٥).
 وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (ص ٤٥٣ و٤٥٤).
 (٢) الحق الواضح المبين (ص ٢٦، ٦٢).

فيها صلاحه فقد لطف له ولهذا لما تنقلت بيوسف الطبيخ تلك الأحوال ، وتطورت به الأطوار من رؤياه، وحسد إخوته له، وسعيهم في إبعاده جدا، واختصامهم بأبيهم ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة، وانفراده بتعبيرها، وتبوءه من الأرض حيث يشاء، وحصول ماحصل على أبيه من الابتلاء، والامتحان ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وازالة الاكدار وصلاح حالة الجميع والاجتباء العظيم ليوسف عرف الطبيخ أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال: وإن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكيم الها أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلاً له فلا يضعه إلا في محله. الله أعلم حيث يضع فضله فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى، وسهل له طريق الخير، وذلل له صعابه، وفتح له أبوابه، ونهج له طرقه، ومهد له أسبابه، وجنبه العسرى فقد لطف به.

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل، والكفر، والبدع، والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة، ومن لطفه أنه يرهمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء فتوجد أسباب الفتنة، وجواذب المعاصى وشهوات الغي فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور ايمانهم الذي من به عليهم فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم.

ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئاً وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفاً بهم، وبراً،

<sup>(</sup>۱) يوسف (۱۰۰).

وإحساناً ﴿الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ﴾(١) ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ﴾(٢).

ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواع المصائب، وضروب المحن، والإبتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم، ولطفاً، وسوقا إلى كمالهم، وكمال نعيمهم ﴿وعسىأن تكرهوا شيئاً وهوخيرلكم وعسىأن تحبوا شيئاً وهوشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (٣٠٠).

ومن لطيف لطفه بعبده إذ اهله للمراتب العالية، والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية، والعزائم السامية أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم واصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة.

ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح، والعلم، والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم، وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما أمتن الله على مريم في قوله تعالى: ﴿فَتَقَبّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولُ حَسَنَ

<sup>(</sup>١) الشورى (١٩).

<sup>(</sup>۲) الشورى (۲۷).

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢١٦).

وانبها نباتاً حسنا وكفلها زكراً (١) إلى آخر قصتها ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح أو وفقه الله لمقارنة أهل الخيروصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين فإن هذا من أعظم لطفه بعبده فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من أكثرها وأعظمها نفعاً هذه الحالة. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشائخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتقى فإن هذا من اللطف الرباني ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اثناء قرون هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها وأنه يتوقف خير كثير على وجودها فلله الحمد والمنة والفضل.

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولايشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره واعضاءه ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربحا طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيويه التي يظن فيها ادراك بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارها ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصوف عنه الأمر الضار ولهذا كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل.

ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لاتنال إلا بأعوان أن يقدر له أعواناً عليها ومساعدين على حملها قال موسى الطِّيّا٪ : ﴿وَاجْعُلْ لِي وَزِيراً مِن أَهْلَى

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣٧).

هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هـ (١٠). وكذلك امتن على عيسى بقوله: ﴿وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ﴾ (٢٠).

وامتن على سيد الخلق في قوله ﴿هوالذي أبدك بنصره وبالمؤمنين ﴿ (٣) وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته ومن هذا لطف الله بالهادين إذا قييض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي.

ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد، والأموال، والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا، ويحصل له السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه، ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه وهذا أيضاً خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه بل هو لطف من الله له قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله درجات عاليه لا يدركها بعمله وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام ويوجد في بعمله وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء السي

<sup>(</sup>۱) طه (۳۰).

<sup>(</sup>٢) المائدة (١١١).

<sup>(</sup>٣) الأنفال (٢٢).

تضعف إيمانه وتنقص ايقانه. كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه.

ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا من اللطف.

ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها أن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظراً ثاقباً وتدبيراً تاماً وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى الذي بعشه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين وبعثه مكملاً لنفسه ومكملاً لأمة عظيمة هي خير الأمم ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام مالا تقوم به أمة

ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل مايبتليه به من المعاصي سبباً لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه ماهو خير له من كثير من الطاعات.

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينقصها عليه ويكدرها فلا يكاد يتناول منها شيئاً إلا مقرونا بالمكدرات محشواً بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلى له الطاعات ليميل إليها كل الميل.

ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بسل عزم عليها فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها فانظر كيف لطف الله به فاوقعها في قلبه وأدارها في ضميره وقد علم تعالى أنه لايفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق.

وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها فيدع العبد الطاعة التي ترضى ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت بغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها وربما ادار الله في ضمير عبده عدة طاعات كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى فيوفقه للموازنة بينها وايثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزماً ونية.

وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر لـه دواعيها وهو تعالى يعلم أنه لايفعلها ليكون تركه لتلـك المعصيـة الـتي توفـرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات.

كما لطف بيوسف الطَّيِّة في مراودة المرأة. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أحماف

ا لله رب العالمين<sup>(١)</sup>.

ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيراً واحسانا من عبده ويجريه على يمد عبده الآخر ويجعله طريقاً إلى وصوله إلى المستحق فيثيب الله الأول والآخر. ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئاً من النفع وخيراً لغيره فيثيبه من حيث لايحتسب فمن غرس غرساً أو زرع زرعاً فاصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئاً آجر الله صاحبه وهو لا يدري خصوصاً إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقداً في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع فاسألك يارب أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك، وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليها، أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئاً قليلاً، أو ماعون ونحوه انتفع به، أو عين شرب منها، وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم.

ومن لطف الله بعبده أن يفتح له باباً من أبواب الخير لم يكن لـه على بـال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه وإنما هو غفلة منـه وذهـول عـن ذلـك الطريـق فلـم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه ففـرح بذلـك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه فصرف لها ضمـيره ووجـه إليها فكره وأدرك منها ماشاء الله»(٢).

**٢٧- المالك(٣)**: (الملك (٤)- المالك)

قال المؤلف رحمه الله: «الملك المالك: الذي لم الملك فهو الموصوف بصفة

<sup>(</sup>١) هذا بمعنى حديث أبي هريرة ﷺ أخرجه البخاري (٢٠/٨) كتاب الحدود باب فضل مـن ترك الفواحش، ومسلم (٧/٥/٢) كتاب الدعاء باب فضل اخفاء الصدقة.

<sup>(</sup>٢) المواهب الربانية من الآيات القرآن (ص٧١-٧٦).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى ﴿ مالك يوم الدين ﴾ (الفاتحة: ٤).

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى ﴿فتعالَى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم﴾ (المؤمنون: ١١٦).

الملك وهي صفات العظمة والكبرياء، والقهر، والتدبير، الذي لـ التصرف المطلق، في الخلق والأمر والجزاء(١).

وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد، وهماليك، ومضطرون إليه (٢) وهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك مايستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعز، والمذل، العظيم، الجليل، الكبير، الحسيب، المجيد، الوالي، المتعالي، مالك الملك، المتسلط، الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك (٣).

## ٧٧ - المانع (٤): (المعطى المانع)

قال رحمه الله: «المعطي المانع هذه من الأسماء المتقابلة التي لاينبغي أن يشني على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين (٥).

فهو المعطي المانع: لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن شاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته (٦٠).

٧٨ - المبدئ: (المبدئ - المعيد)(٧)

<sup>(</sup>١) التفسير (٥/٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضع المبين (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) سبق زيادة بيان لمعنى هذا الإسم مع اسمه تعالى: «الباسط».

<sup>(</sup>٥) الحق الواضح المبين (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٦٢٨).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على نص صحيح يدل على تسمية الله تعالى بهذين الاسمين.

قال رحمه الله: وقد عدهما ضمن الأسماء الحسنى الزجاج (ص٥٥) والخطابي في شأن الدعاء (ص٧٩) والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص٩٥) والغزالي في كتابه المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى (ص٣٣).

«المبدئ المعيد قال الله تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾(١) ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزئ المسيئين بإساتهم. وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئاً فشيئاً ثم يعيدها كل وقت»(١).

٧٩ المتكبر(٣):

قال رحمه الله تعالى: «المتكبر عن السوء، والنقص، والعيوب لعظمته، وكبريائه»(1).

٠ ٨- المتين (٥):

١٨- المحيب (٢):

قال رحمه الله تعالى: «من أسمائه المجيب لدعوة الداعين، وسؤال السائلين، وعباده المستجيبين، وإجابته نوعان:

إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة قال تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴿ فدعاء المسألة يقول العبد اللهم أعطني كذا أو اللهم أدفع عني

<sup>(</sup>١) الروم (٢٧).

<sup>(</sup>۲) التفسير (٥/ ٢٢٨ و ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: هُمُو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجيار المتكبر سبحانه الله عما يشركون، (الحشر: ٢٣).

<sup>(</sup>٤) التفسير (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام على هذا الاسم مع اسمه تعالى «العزيز».

<sup>(</sup>٦) قال الله تعالى: ﴿إِن رَبِّي قُرْيَبِ مِحْيَبٍ ﴾ (هود: ٦١).

<sup>(</sup>۷) غافر (۲۰).

كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحالة المقتضية، وبحسب ماتقتضيه حكمته، وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه للبر والفاجر، ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك مايدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه، كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم، ولهذا كان النبي كثيراً مايدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته، وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه، وكذلك مايذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات فإنه من أدلة كراماتهم على الله.

وأما الإجابة الخاصة (١) فلها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله يجيب دعوته، قال تعالى: ﴿أَمن بجيب المضطر إذا دعاه ﴾ (٢) وسبب ذلك شدة الإفتقار إلى الله، وقوة الإنكسار، وانقطاع تعلقه بالمخلوقين، ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليها فكيف بمن اضطر إليها، ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه، وصفاته، ونعمه. وكذلك دعوة المريض، والمظلوم، والصائم، والوالد على ولده، أو له في الأوقات والأحوال الشريفة » (٣).

١ - ١ الجيد (٤):

قال رحمه الله تعالى: «المجيد الذي له المجد العظيم، والمجد هو عظمة الصفات،

<sup>(</sup>١) هذا هو النوع الثاني من أنواع الإحابة التي ذكرها المؤلف.

<sup>(</sup>TY) Iliah (TY).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين (ص٥٦-٦٦) انظر: توضيح الكافية الشافية (ص١٢٤) والتفسير (٣) الحق الواضح ١٨٤٥)

<sup>(</sup>٤) قَالَ الله تعالَى ﴿ رَحْمَةَ الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد بحيد، (هود: ٧٣).

وسعتها فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حكمته إلى بقية أسمائه وصفاته»(١).

**٦٨- الحيط (٢)**:

قال رحمه الله تعالى: «المحيط بكل شيء علماً، وقدرة، ورحمة، وقهرا»(٣).

♦ ١٠٠٠ المسلفل: (المعز – المفل) (٤)

م- المصور<sup>(٥)</sup>:

(المعز - المعر - المغل المعز - المغل) (٦)

٨٧ - المعطيي (٧):

۸۸- المعيسد (۸):

**٨٩** المغيني<sup>(٩)</sup>:

٠٩- المغيث (١٠):

قال رحمه الله تعالى : « ومن أسمائه المغيث وهو المنقـذ من الشـدائد الفادحـة والكروب ﴿ قلمن ينجيكم من ظلمات البروالبحر﴾ (١١) (١٢) فالمغيث يتعلـق بالشـدائد

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص٣٣) وإنظر: التفسير (٦٢٢٥) وتوضيح الكافية الشافية (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ الله بكل شيء محيطا ﴾ (النساء: ١٢٦).

<sup>(</sup>T) التفسير (٥/٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عن هذين الإسمين مع اسمه تعالى «الباسط».

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى «الباري».

<sup>(</sup>٦) سبق الكلام عن هذبن الإسمين مع اسمه تعالى «الباسط».

<sup>(</sup>٧) سبق الكلام عن هذا الاسم مع أسمه تعالى «المانع».

<sup>(</sup>٨) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى المبدئ.

<sup>(</sup>٩) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى «الغني».

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على نص صحيح يدل على أنه اسم لله تعالى.

<sup>(</sup>١١) الأنعام (٦٣).

والمشقات فهو المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في الشدائد والكربات: يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويخلص مكروبهم وينزل الغيث عليهم في وقت الضرورة والحاجة، وكذلك يجيب إغاثة اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار، فمن استغاثه أغاثه، وفي الكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكروبات وإزالته الشدائد وتيسيره للعسير شيء كثير جداً معروف»(١).

**١ 9 - ا** المقدم: (المقدم- المؤخر<sup>(٢)</sup>)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: « المقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة التي لايطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته.

وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في الخلق، والتقدير بحر لا ساحل له، ويكون شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق، وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم، والإيمان، والعمل، والأخلاق، وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع لحكمته وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين با لله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها، وأفعالها، ومعانيها، وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته، فهذا هو التقسيم

<sup>(</sup>١٢) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٤).

<sup>(</sup>١) ألحق الواضع المبين (ص١٧)

<sup>(</sup>٢) كان من آخر مايقول البي كل بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ماقدمت وما أحرت وما أحرت وما أسروت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إلـه إلا أنت» أخرجه مسلم (٥٣٥/١) كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث علي الله .

الصحيح لصفات البارئ وإن صفات الذات متعلقة بالذات، وصفات أفعاله من متصفه بها الذات ومتعلقه بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال $^{(1)}$ .

۲ ۹ – المقيت<sup>(۲)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «المقيت الذي أوصل إلى كل موجود مابه يقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمه وحمده»(٣).

٣ ٩ - الملك (٤):

ع ٩- المهيمن (٥):

قال رحمه الله: «المهيمن: المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما»(٦).

٥ ٩ - المؤخر (٧): (المقدم - المؤخر)

٩٦ – المؤمن <sup>(٨)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات، والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان، يدل على صدقهم وصحة ماجاؤا به»(٩).

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين (ص١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيَّ مَقَيًّا ﴾ (النساء: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٥/٥٢).

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى «المالك».

<sup>(</sup>٥) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿المهيمن العزيز الجبار﴾ (الحشر: ٢٣).

<sup>(</sup>٦) التفسير (٥/٤٢٢).

<sup>(</sup>٧) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى «المقدم».

<sup>(</sup>٨) ودليل هذا الاسم قبال الله تعمل همو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون (الحشر: ٢٣).

<sup>(</sup>٩) التفسير (٥/٤٢٢).

۹۷ – النافـع (۱): (النافع – الضار)

**۹۸** النور<sup>(۲)</sup>:

قال رحمه الله تعالى: «ومن أسمائه الحسنى النور فالنور وصفه العظيم، وأسماؤه حسنى، وصفاته أكمل الصفات له تعالى رحمة، وحمد، وحكمة، وهو نور السموات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته، والإيمان به ونور أفندتهم بهدايته، وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار التي وضعها. وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه نعوته خلقه فأما النور المخلوق فهو نوعان:

نور حسي كنور الشمس، والقمر، والكواكب، وسائر المخلوقات الملوك نورها بالأبصار.

والثاني نور معنوي، وهو نور المعرفة، والإيمان، والطاعة فإن لها نورا في قلوب المؤمنين بحسب ماقام في قلوبهم من حقائق المعرفة مواجيد الإيمان، وحلاوة الطاعة، وسرور المحبة.

وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه إلى كمال الإخلاص لله، ولهذا كان من دعاء النبي الله: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً ومن بين يدي نوراً ومن خلفي نوراً وفوقي نوراً وتحتى نوراً اللهم اعطني نورا وزدني نورا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى «الباسط».

<sup>(</sup>٢) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿ لله نور السموات والأرض﴾ (النور: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) توضيح الكافية الشافية (ص٢٥).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٥/٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١/٩/١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في الصلاة وهو حزء

وهذا النور الذي يعطيه الله عبده أعظم منة منها عليه وأصل الخير. وهذا النور مهما قوي فإنه مخلوق، فإياك أن تضعف بصيرتك ويقل تمييزك وعلمك فتظن هذا النور نور العيان ومشاهدة القلب لنور الذات المقدسة، وإنما هو نور العرفة—والإيمان، ويبتلى بهذا بعض الصوفية الذين ترد عليهم الواردة القوية فيقع منهم من الشطح، والخطل ماينافي العلم، والإيمان كما أن كثيف الطبع جافي القلب قد تراكمت عليه الظلمات، وتوالت عليه الغفلات فلم يكن له من هذا النور حظ، ولا نصيب بل ربما ازدرى من سفاهة عقله وقلة وجده هذه الأحوال وزهد فيها، فمتى من الله على العبد بمعرفة صحيحه متلقاة من الكتاب، والسنة، وتفقه في أسماء الله، وصفاته، وتعبد الله بها، واجتهد أن يحقق مقام الإحسان فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه وفج بذكر الله تعالى استنار قلبه، وحصل له من لذة المعرفة، ومواجيد الإيمان أعظم اللذات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (۱).

والمؤمن إذا كمل إيمانه أنار الله قلبه فانكشفت لـ حقائق الأشياء، وحصل لـ فرقان يفرق به بين الحق، والباطل، وصار هذا النور هو مادة حياة العبد، وقوته على الخير علماً، وعملاً، وانكشفت عنه الشبهات القادمة في العلم واليقين، والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة وكان قلبه نورا وكلامه نورا وعمله نورا والنور محيط بـ من جهاته.

والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات كل لمه من الظلمة بحسب مامعه من موادها وأسبابها والله الموفق وحده (٢).

<sup>=</sup>من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٩ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (ص٩٤-٩٥).

### ٩٩ – الهادي(١):

قال رحمه الله تعالى: «الهادي أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم بهداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره»(٢).

٠٠١- الواحد(٣):

## ۱ • ۱ – الواسع<sup>(٤)</sup>:

قال رحمه الله: «الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث الا يحصى أحد ثناء عليه، بل هو كما اثنى على نفسه، واسع العظمة، والسلطان، والملك، واسع الفضل، والإحسان عظيم الجود والكرم»(٥).

## ۲ · ۱ - الودود (۲):

قال رحمه الله تعالى: «الودود هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود (٧) فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلئت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه وداً واخلاصاً وإنابة من جميع الوجوه (٨).

ولا تعادل محبة الله من أصفياته محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في

<sup>(</sup>۱) لم أقف على دليل يبدل على اسميته الله تعالى وإنما ورد بلفظ الصفة كما قبال تعالى: هو كفي بربك هادياً ونصيراً (الفرقان: ٣١).

<sup>(</sup>٢) التفسير (د/٦٣١).

 <sup>(</sup>٣) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه تعالى الأحد.
 (٤) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿والله يعدكهم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ﴿
 (البقرة: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٥/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٦) ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: ﴿وهو الغفور الودود﴾ (البروج: ١٤).

<sup>(</sup>٧) الحق الواضح المبين (ص٦٩).

<sup>(</sup>٨) التفسير (٥/٦٢٦).

متعلقاتها وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة غالبة كل محبة ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعاً لها.

ومحبة الله هي روح الأعمال، وجميع العبودية الظاهرة، والباطنة ناشئة عن محبة الله، ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد، ولا قوته فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر، فهذا هو الاحسان المحض على الحقيقة، إذ منه السبب ومنه المسبب ليس القصود منها المعارضة وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم، فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب، وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب وتلذذ لهم مشقة الطاعة، وتثمر لهم مايشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه، فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها محب لربه، ومحبة بعدها شكراً من الله على محبة صاربها من أصفيائه المخلصين، وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب، الإكثار من ذكره والثناء عليه وكثرة الأنابة إليه، وقوة التوكيل عليه، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق الإخلاص لمه في الأقوال والأفعال، ومتابعة النبي عليه ظاهراً وباطناً قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَتَمْ يَحْبُونَ اللَّهُ فَا تَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (١٪ كان

۳ . ۱ - الوكيل<sup>(۳)</sup>:

<sup>(</sup>۱) آل عمران (۳۱).

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين (٦٩-٧٠) وإنظر: توضيح الكافية الشافية (ص١٢٤-١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ودليل هذا الاسم قال تعالى: ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كـل شيء وكيـل ﴾ (الزمر: ٦٢).

قال رحمه الله تعالى:

«الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته والذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. فمن أتخذه وكيلاً كفاه. ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴿(١)»(٢).

۲۰۶ – الوهاب<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) البقرة (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عن هذا الاسم مع اسمه «البر».

### الخاتمية

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وأحمده على توفيقه، وأثنى عليه الخير كله لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبعد:

ففي نهاية هذا البحث الذي حرصت فيه -قدر إمكاني- على إخراجه بصورة واضحة ميسرة، وقد عنيت فيه ببيان جهود العلامة عبدالرهن السعدي في تفاسير الأسماء الحسنى، والذي أظهر فيها حرصه رحمه الله الشديد على بيان معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات خاصة والشيخ رحمه الله يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف معتمداً على الأدلة النقلية أدلة الكتاب والسنة.

و مما خلصت به من هذا البحث يتلخص بالنقاط التالية:

١ - الإقرار والإعتقاد بجميع ماثبت في الكتاب والسنة من أسماء لله،
 وصفات، وأفعال.

٢-اثبات جميع ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله و من صفات الكمال و نعوت الجلال.

٣-نفي جميع مانفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله على من النقائص
 والعيوب، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

٤ -اهتمام الشيخ رحمه الله بالقواعد والضوابط في هذا المجموع، وذلك مما
 يعين طلبة العلم على فهم مسائل هذا الباب العظيم.

٥-أن أسماء الله الحسنى عند السلف توقيفية لا تؤخذ من غير النصوص

الشرعية الثابتة.

٣-اهتمام الشيخ رحمه الله في شرحه للأسماء الحسنى في اظهار معنى الاسم
 ودلالته على عظمة الله تعالى وأثر الإيمان بذلك.

٧-أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين ولم يصح حديث في تعيينها.

٨-المراد باسم الله الأعظم والجمع بين النصوص في ذلك.

٩ -أن المراد بإحصاء الأسماء الحسني هو اجتماع ثلاثة أمور:

أ-إحصاء ألفاظها وعدها.

ب-فهم معانيها ومدلولها.

ج-دعاء الله سبحانه وتعالى بها.

وفي الختام فهذا جهد أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه سبحانه، وأن يبارك فيه وينفع به من ألفه، وجمعه، وكتبه، وقرأه، وسمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# فهرس المصادر والمراجع(١)

أولا: كتب علوم القرآن والتفسير.

- ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبدالرحمن السعدي، نشر مركز
   صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، سنة ٧ ١٤هـ.
- ٢-تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: لعبدالرحمن السعدي، نشر
   مركز صالح ابن صالح الثقافي بعنيزة، سنة ١٤٠٨هـ.
- ٣-الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي، نشر دار الفكر،
   بيروت، الطبعة الأولى ٣٠٤هـ.
- ٤ معاني القرآن وإعرابه: للزجاج، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ٨ ١٤ هـ.
- المواهب الربانية من الآيات القرآنية: لابن سعدي، طبع على نفقة بعض المحسنين.

ثانياً: كتب الحديث وشروحه وعلومه:

- ٣-ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة ٩ ٣٩٩هـ.
- ٧-بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخيار: لابن سعدي، طبع ونشر الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سنة ١٤٠٥هـ.
- ٨-تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

<sup>(</sup>١) مرتبة على حسب المعجم كل في بابه.

- ٩-جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ: لإبن الأثير، تحقيق عبدالقادر
   الأرنؤوط، مطبعة دار الفكر، بيروت، سنة ٣٠٤ هـ.
- ١ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي -: لأبي عيسى الترمذي، تحقيق وشرح أحمد شاكر، الناشر مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.
- 1 ١ خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه: للألباني، الطبعة الرابعة، سنة ٠٠٤ هـ، المكتب الإسلامي.
- ١٢ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للألباني، طبع
   ١٤٠٣ الإسلامي، الطبعة الثالثة، ٣٠٤ هـ.
- ١٣ سنن الدارمي: لأبي محمد الدارمي، تحقيق السيد عبدا لله هاشم يماني المدنى، طبع دار المحاسن، القاهرة.
- ١٤ سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني، تحقيق عزت الدعاس، الناشر
   محمد على السيد، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٨هـ.
- ١٥ سنن ابن ماجه: لأبي عبدا لله ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر دار إحياء التراث العربي.
- 17 سنن النسائي: للحافظ لأبي عبدالرحمن النسائي، بشرح السيوطي، ترقيم عبدالفتاح أبو غده، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية عبدالفتاح أبو غده، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية
- ١٧ صحيح البخاري: لإبي عبدا لله البخاري، طبع المكتبة الإسلامية باستانبول، سنة ١٩٨١م.
- ١٨ صحيح سنن الـ رمذي: للألباني، الناشر مكتبة التربية العربي لـ دول
   الخليج، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٨هـ.
- ١٩ صحيح سنن أبي داود: للألباني، الناشر مكتبة التربية العربي لـدول
   ١٠٤ الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٩هـ.

- ٢ -صحيح سنن ابن ماجه: للألباني، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ٧ ١٤ هـ.
- ٢١ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، طبع إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٢ ضعيف سنن الترمذي: للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢١ ضعيف سنن الترمذي: الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،
- ٣٣ –ضعيف الجامع الصغير وزيادته: للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ٣٣ –ضعيف الجامع الصغير وزيادته:
- ٤٢-ضعيف ابن ماجه: للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 1٤٠٨
- ٥٧ العظمة: لأبي الشيخ، تحقيق المباركفوري، دار العاصمة، النشرة الأولى، سنة ١٤١١هـ.
- ٢٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لإبن حجر، تعليق الشيخ عبدالعزيز ابن باز، نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
- ٢٧ المستدرك على الصحيحين في الحديث: للحاكم، الناشر دار الكتب العلمية.
- ٢٨ مسند الإمام أحمد بن حنبل: الناشر المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق،
   الطبعة الرابعة، سنة ٣٠٤ هـ.
- ٢٩ مسندالإمام أحمد بن حنبل: تحقيق أحمد شاكر، طبع دار المعارف بمصر،
   الطبعة الرابعة ١٣٧٣هـ.
- ٣ مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي، تحقيق الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، سنة ٩ ٩ ٩ هـ.

### ثالثاً: كتب العقائد:

- ٣١ اسماء الله الحسنى: للغصن، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى سينة ١٠٠ ١٤١٧ هـ.
- ٣٢-الأسماء والصفات: للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ٥٠٤ هـ.
- ٣٣ تفسير أسماء الله الحسنى: للزجاج، تحقيق الدقاق، نشر دار المأمون للرواث، دمشق، الطبعة الخامسة، ٢٠٦هـ.
  - ٣٤-توضيح الكافية الشافية: لابن سعدي، الناشر مكتبة ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سنة ٦ \* ١٤هـ.
- ٣٥-الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين الكافية الشافية: لابن سعدي، نشر دار ابن القيم، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ.
- ٣٦-درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.
- ٣٧-شأن الدعاء: للخطابي، تحقيق أحمد الدقاق، دار المأمون للسرّاث، دمشق، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ.
- ٣٨-شرح الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: للقحطاني، توزيع مؤسسة الجريسي، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.
- ٣٩-القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى: لابن عثيمين، من مطبوعات جامعة الإمام، سنة ٥٠٤١هـ.
- ٤- كتاب التوحيد ومعرفة اسماء الله ﷺ وصفاته على الإتفاق والتفرد: لابن منده،
   تحقيق د. على فقيهى، من مطبوعات الجامعة الإسلامية مركز شئون الدعوة.
- ١ ٤ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: للسفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- ٢ ٤ المقصد الأسنى في شرح اسماء الله الحسنى : للغزالي، مكتبة المعاهد العلمية بمصر.
- ٣٤- النهج الأسمى في شرح اسماء الله الحسنى: للمحمود، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، الطبعة الأولى، ٣١٤ ١هـ.

رابعاً: كتب متنوعة:

- ٤٤ روضة الناضر عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: للشيخ القاضي،
   مطابع الحلبي، الطبعة الأولى، سنة ٠٠٠ هـ.
- وع الشيخ عبدالر حمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة: رسالة ماجستير، إعداد د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد، الناشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 111 هـ.
- ٢٦ علماء نجد خلال ثمان قرون: للشيخ ابن بسام، مطابع دار العاصمة، الطبعة الثانية.
  - ٧٤ الفتاوى السعدية: لابن سعدي، منشورات المؤسسة السعدية بالرياض.
    - ٤٨ –لسان العرب: لإبن منضور، الناشر دار صادر، بيروت.
- 93 مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية، طبع بمطابع الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨٧هـ.
- ٥- مجموع الفوائد واقتناص الأوابد: لابن سعدي، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولى، سنة ١٤١٨هـ.
- 1 مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم، تحقيق الفقى، طبع دار الفكر.
- ٢٥-مشاهير علماء نجد وغيرهم: للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل
   الشيخ، اشراف دار اليمامة، الطبعة الأولى، سنة ٢٩٩٢هـ.
  - ٣٥-معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: للشيخ

حافظ أحمد حكمي، المطبعة السلفية ومكتبتها.

\$ ٥ - مقدمة كتاب الرياض النضرة: لابن سعدي، بقلم أحد تلاميذ الشيخ، طبغ ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ٥٠ ١٤٠٥.

# فهرس الموضوعات

| الصفحا                  | الموضوع                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------|
|                         | المقدمــــة                               |
| 1 £ 9                   | أهم أسباب اختيار الموضوع                  |
| 10                      | خطة البحث                                 |
| 10                      | منهج البحث                                |
| 107                     | القسم الأول: الدراسة: وتشتمل على:         |
|                         | المبحث الأول: ترجمة موجزة عن الشيخ عبدالر |
| الأسماء الحسنى ١٥٧      | المبحث الثاني: منهج الشيخ ابن سعدي في     |
| 109                     | المبحث الثالث: اسماء الله تعالى توقيفية   |
| اسماً»                  | المبحث الرابع: حديث « لله تسعة وتسعون     |
| للسعدي جمعاً ودراسة ١٦٤ | القسم الثاني: عرض شرح أسماء الله الحسنى   |
| 178                     | الإلــه                                   |
| 178                     | الله                                      |
| 177                     | الأحمد                                    |
| 17.                     | الأعلى                                    |
| 179                     | الأول                                     |
| 14                      | الآخر                                     |
| 14                      | البارئ                                    |
| 1                       | الباسط                                    |
|                         | الباطن                                    |
| 1 7 7                   | بديع السموات والأرض                       |
| 174                     | الــه                                     |

# تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. للدكتور عبيد بن علمي العبيد

| ١٧٤ | لبصير             |
|-----|-------------------|
| 140 | لتوابلتواب        |
| ۱۷٦ | جامع الناس        |
| ١٧٦ | لجبار             |
| ١٧٧ | لجليل             |
| ۱۷۸ | لجميل             |
| ١٨١ | لجواد             |
| 144 | لحسيبل            |
| ١٨٢ | لحفيظل            |
| ١٨٤ | لحـق              |
| 140 | لحکم              |
| ١٨٦ | لحکیم             |
|     | لحليم             |
| 19  | لحميد             |
| 191 | لحي               |
| 197 | لحيي              |
| 198 | لخافض الرافع      |
| 198 | لخالق             |
| 198 | فبير              |
| ۱۹۸ | و الجلال والإكرام |
| ۱۹۸ | رؤوف              |
| 199 | رافع الخافض       |

#### مجلة الجامعة الإسلامية - العسدد ( ١١٢)

| 199   | لرب          |
|-------|--------------|
| Y     | لرحمن الرحيم |
| ۲.۳   |              |
| Y.O   |              |
| Y • 7 |              |
| Y • Y |              |
| ۲ • ۸ |              |
| ۲ • ۸ |              |
| Y • 9 |              |
| ۲۱۰   |              |
| Y11   |              |
| Y11   |              |
| Y1Y   |              |
| ۲۱۳   |              |
| Y 1 £ |              |
| ۲۱٤   |              |
| ۲۱٤   |              |
| 717   |              |
| ۲۱۸   |              |
| ۲۱۸   |              |
| Y 1 A |              |
| Y 1 9 |              |

# تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. للدكتور عبيد بن علمي العبيد

| YY ·  | الغنيا                  |
|-------|-------------------------|
| YY •  | الفتاح                  |
| YY1   | الفعال لما يريد         |
| Y Y Y |                         |
| YYY   | القريب                  |
| YYY   | القدوس                  |
| Y Y Y |                         |
| 777   | القهار                  |
| YY £  | القوي                   |
| YY £  | القيوما                 |
| 778   | الكافي                  |
| YY £  | الكبير                  |
| 770   | الكريم                  |
| 770   | اللطيف                  |
| 777   | المالك                  |
| 772   | المانع: (المعطي المانع) |
| 772   | المبدئا                 |
| 770   | المتكبر                 |
| 770   | المتينا                 |
| 770   | المجيبا                 |
| 777   | المجيد                  |
| YYV   |                         |
| Y#V   |                         |

#### مجلة الجامعة الإسلامية - العسدد (١١٢)

| 747         | المصور                |
|-------------|-----------------------|
| 777         | المعــز               |
| <b>YYY</b>  | المعطي                |
| <b>**</b> V | المعيد                |
| <b>**</b> Y |                       |
| <b>YY</b> V |                       |
| ۲۳۸         |                       |
| 779         |                       |
| 779         |                       |
| YY 4        |                       |
| 779         |                       |
| 779         |                       |
| ۲٤٠         |                       |
| ۲٤٠         |                       |
| 7 £ 7       |                       |
| 7 £ 7       |                       |
| Y £ Y       |                       |
| ۲ ٤ ۲       | الودود                |
| ۲ ٤٣        |                       |
| ۲ ٤ ٤       |                       |
| 7 £ 0       | لخاتمــــــة          |
| Y £ V       | فهرس المصادر والمراجع |
| 707         |                       |

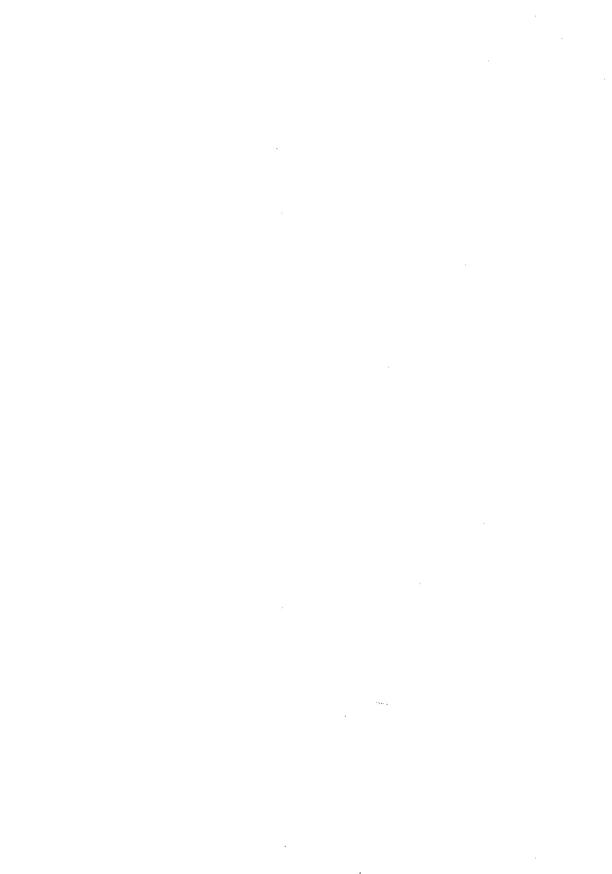